# الإعجازُ القرآني

التبيان \_ التكوُّن \_ القراءة

مُدْخَلٌ

لنظرية معرفية في نشوء الكَوْن ونظام الكائنات

الكتاب الأول

عباسأمير



دار أسامة للنشر والتوزيع الأردن – عمّان

## يسمر الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلُ مَرَّبِ آَدُ خِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقَ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ } صِدُقِ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ } صِدُقِ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ } صِدُقِ وَأَجْعَلَ لِي مِن لَّدُتُكَ سُلْطَاناً نصِيراً ﴾ (الإسراء: ٨٠)

#### الإهداء

#### وردَ عن نبي الرّحمة،

" إِنَّ القُرآنَ يَلقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ القِيامَة حِينَ يَنْشَقُّ عنهُ قَبْرُهُ كَالرَجلِ الشَّاحِبِ يقولُ له: هَلْ تَعرفيٰ؟ فيقولُ: مَا أَعرِفُكَ، فيَقُولُ له: أنا صَاحِبكَ القرآنُ الذي أظمـلَتكَ فيَّ وأَسْهَرْتُ لَيْلُكَ، وإِنَّ كُلِّ تَاجرِ مَن ورَاءِ تِجارَتِه، وإنَّكَ اليومَ مَن وراءِ كُلِّ تجـارةٍ، قالَ: فيُعطى المُلكَ بيمينِهِ والحُلْدَ بشماله، ويُوضع على رأْسِهِ تاجُ الوَقَار، ويُكسَى والداه حُلَّتَينِ، لا يَقُومُ لهما أَهْلُ الدّنيا، فيقولان: بِمَ كُسِيْنَا هذا؟ قال: فيُقال لهمـا: بـأُخذِ ولدكما القرآن. " صدق رسول الله.

(مصنّف ابن أبي شيبة-كتاب فضائل القرآن)

إلى روح امرأة صبرت وصابرت ورابطت وهي تعطف عيني على على وحيدها خمساً وثلاثين من السنين ثم أغمضتهما وفي الموق دمعة بعد أن قضي الله أمراً كان مفعولاً.. والدتي..

إلسى روح رجلٍ احترم فيّ رجولته... والدي...

اللَّهم يا من قضيت عليّ بالإحسان إليهما وقرنت الإحسان إليهما بعبادتك... اعطف عليهما إحسانك، أنت الولي بالإحسان بحقّك على القرآن وبحقّ القرآن عليك...

#### مقدّمة - أو في المنهاج

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد الله الحمد وإليه الحمد، حمداً ليس لنا بلوغ غايته، اللهم لا تُحصيي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك...

والصلاة والسلام على من أرسله ربَّه بالهدى ودين الحقّ ليُظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون، النّبي العربي المبين، محمد، القرآن الناطق، آخر الأنبياء وأولهم السابق، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وعلى صحبه الميامين الذين استنّوا بسنّته واتّبعوه، وعلى من والاه بإحسان إلى يوم الدّين...

ما أرسل الله سبحانه من رسول إلا وأظهر به ومعه ما يُؤيّد نبوّته من تــأييدات السهية، كأن تكون تأييد موسى بعصاه التي لقفت سحر السحرة، أو بفلقه البحـــر أو انبحاس الحجر عيون ماء روّاء..

ومن مثلها تأييد عيسى بيده التي كانت تُبرئ الأكمه والأبرص، أو بخلق الطير من الطين، أو بإحياء الموتى...

ولقد أرسل الله سبحانه، نبيّ الرحمة بدين الحق، دين الإسلام، لا إلى قرم بعينهم، أو أمّة بذاتها ولعصر دون غيره، وإنما إلى الناس جميعاً في كلّ الأمكنة والأزمنة. ولقد أيّده سبحانه بمعجزات وتأييدات مِن مثل ما أيّد به السابقين من الرسل، كأن تكون تسبيح العصا بين يديه الكريمتين أو مجيء الشجرة إليه أو تظليل الغمامة له... الخ، ولكن تلك التأييدات والمعجزات لم تكن بالتي هي خاصة تسبي الرحمة بوصف الرسول الذي أرسل للناس جميعاً فلا محدودية لرسالته ولا تقييد لمعجزته بكائن أو مكان أو زمان.. ولهذا لا بدَّ من تأييد جامع، لا يحدّه المكان أو الزّمان، تأييد كليّ شمولي لا سبيل إلى الإحاطة بشيء مما هو سمته في الإعجاز، لا بالنسبة إلى عصر البعثة حسب

وإنّما بالنسبة إلى العصور كلّها، ولا بالنسبة إلى من بُعث فيهم النّسبي حصراً، وإنمسا بالنسبة للبشر جميعاً، ولا بالنسبة إلى مكان بعينه، هو مكان الجزيرة العربية، وإنمسا بالنسبة إلى الأمكنة كلّها...

لقد كانت التأييدات السابقة للتّأييد المحمّدي، تأييدات بصرية من حيث هسي معروضة للإدراك الحسيّ بالنسبة للإنسان، (العصا، فلق البحر، انفجار الماء من الصخر، إبراء المرضى، خلق الطير من الطين... الخ)، أمّا التأييد المحمدي الشامل، فكان تسسأييداً سمعياً من حيث هو معروض للإدراك الحسيّ بالنسبة للإنسان. فالتأييد هو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تبياناً أو كشفاً وإظهاراً وإيضاحاً لكلّ شيء مما هو غسير واضح معرفياً بالنسبة إلى زمن الترول ومكانه قبل ألف وأربعمائة من السنين، وممّا هسو غير واضح مما يستجد من مشكلات وتساؤلات معرفية بالنسبة إلى الأمكنة والأزمنسة اللاحقة بلا استثناء...

ولقد أدهشت المعجزة المحمدية أولئك المعنيين بالقول وفنونه، شمسعره ونسشره، اختيار كلماته أو رصفها وتنظيمها، علو معانيه أو روعة الإبانة عنها.. فقالوا في القرآن ما قالوا، وافترقوا فيه شعبتين، شعبة آمنت وشعبة جحدت، فقالت التي جحدت، إنسه شعر، أو أساطير الأولين، أو إنه مفترى وإلهم قادرون على مثله، وتحدّاهم القرآن بأن يأتوا بمثله، وما زال يتحدّى الجاحدين أينما كانوا ومتى كانوا.. ومسا زال يعجزهم كما أعجز السابقين...

ولقد توهم من توهم، لقصوره المعرفي، أن الإعجاز القرآني، لا يتعدّى كونسه تأليفاً بديعاً ونظماً عجيباً، فرأى في نفسه القدرة على بحاراة بلاغته وتقوّل شيء علسى منواله وسِمْتِه، فحاول من حاول، وليس ثمّة أبين من محاولة ابن الراوندي، ومن قبلسه محاولة مسيلمة الكذّاب، تلك المحاولة البائسة التي ثبت فشلها بلاغياً، أي فنيّاً، وما هسي إلاّ فاشلة قبل ذلك، فالفشل البلاغي نتيجة طبيعية لفشل أعمق، ألا وهو فشل القسدرة

البشرية مهما كانت، وعجزها مهما أوتيت من فصاحة القول وبلاغته، عن الكشف والإيضاح والإظهار الكلي الشمولي لما وراء الكلمة، لا حصراً فيما يتعلّف بالانفعال النفسي أو الدهش الذّوقي أو الشعور الداخلي، بأمر ما معجب أو ممتع أو مدهش تجيء الكلمة للتعبير عنه أصدق تعبير. وإنما فيما يتعلق بالإحاطة الفكرية بالذي يراد كشفه وإبانته، وما ذاك إلاّ لأنّ سعي المتكلم إلى الإبانة الصادقة الدقيقة المطابقة تماماً لما يُريد بيانه أو كشفه، تعني ما تعني تضحيته بشطر الحسن والجمال الذي لابد للكلمة البليغة من الاتصاف به. فإذا حرص المتكلم على إظهار شطر الحسن والجمال في كلامه، ضحى بجهة البيان والكشف والإيضاح والمطابقة والمقاددة لما أراد بيانه...

ولقد فات أولئك الذين يرزحون تحت وطأة قصورهم المعرفي، وهم يذهبون إلى القول أن في نظم القرآن فساداً، وأن في أسلوبه لحناً، وأن في معانيه تناقضاً، وأن في نقله اضطراباً... وأنه لم يُجعل علماً للنبي، وإنما هو عرض والعرض لا يدل على الله أو على النبوة... لقد فاقم جميعاً أن الكلمة القرآنية ليست تبياناً لما في النفوس الإنسانية حسب، وإنما هي تبيان لما في الأشياء جميعاً سماء وأرضاً وما يتعلق بهما.. وهل بمقدور أحد من بني البشر ذلك؟.. فهي إذن تبيان كلي وليس تبيانها الكلي إلا بقرنها بأحتها، أم قرن الآية بالآية والسورة بالسورة.. ثم قرن الجميع بآيات الله خارج القرآن، فالقرآن تبيان لكل شيء... وما يبدو على ظهر هذه الأرض أو من على صفحة السماء غيبان لكل شيء... وما يبدو على ظهر هذه الأرض أو من على صفحة السماء غيب الله العمق المشترك الكائن فيها والكائنة به... وكذلك هو النص القرآني.. ولقد فيات أولئك الواهمين وهم يخضعون لآلية الإدراك الجزئي المحدود، أن الاحتلاف المظهري سنة أولئك الواهمين وهم يخضعون لآلية الإدراك الجزئي المحدود، أن الاحتلاف المظهري سنة المنتظم ظاهراً، فالذي يُميّز الأشياء هو الاحتلاف المظهري الكيائن بينها حجماً المختلفة ظاهراً، فالذي يُميّز الأشياء هو الاحتلاف المظهري الكيائن بينها حجماً وكتلة، لوناً وهيئة... ولكن الاختلاف نابع من صلب الوسط الكوني المشترك السذي

ثبتت فيه تلك الأشياء.. وهذا هو الإعجاز القرآني وهذه هذه بلاغة كلمته التي بينست وما زالت تبين وتكشف عن ذلك الوسط الكوني الذي يجمع الشيء على الشيء ويقرن الشيء بالشيء،ودونما تضحية بشطر الجمال والحسن البادي من على الكلمة القرآنية، والذي هو مطابق للحسن أو الزينة البادية من على سطح الأرض وصفحة السماء...

إنّ ثما تقضي به مقدّمات الأمور، وضع الأشياء مواضعها وبما يكشف عمّا هـو سابق منها أو لاحق، وعما هو أصل ومترتب، على أن السابق بالنسبة إلى مـــا بعــد المقدّمات سيكون خافياً مُضمراً منسرباً في النتائج، وإن الأصل بالنسبة إلى المترتب عليــه سيكون مُدخلاً ليس للمترتب من رجاحة بيان وبلوغ إبانة إلاّ بالتدليل عليــه (علــى المدخل). فما المترتب إلاّ ظاهر الباطن، وما المدخل إلاّ الباطن الذي سيلجأ إليه المـترتب في كلّ مرّة من مرّات كشفه وإبانته وإظهاره. فالمترتب نابت في صلب الأصل وعــالق برحمه العلوق الذي يوفر له ميزته في التكوّن والتمثل، ثمّ في القدرة على التعالق مع غـيره من ترتبات قضى كما الأصل، وهيأت لها أسباكها سعة المدخل. فالترتبات متباينة ظــاهراً متداخلة باطناً وعمقاً التداخل الذي يقرن بعضها ببعض ويلبس بعضها بعضاً فيكشـف متداخلة باطناً وعمقاً التداخل الذي يقرن بعضها ببعض وعن غيره من جهــة ومنكشـف بعضها عن بعــض. فكل مترتب كاشف عن نفسه وعن غيره من جهــة ومنكشـف بغضها وبغيره من جهـة أخرى، فالمترتبات تخليط ألوان عدّة في لون واحد، وعن لـــون واحد هو لون الأصل...

وما الذي لابد من وضعه موضعه من هذه المقدّمة إلا السؤال التالي ؟ ثرى ما الحكمة الكائنة الكامنة وراء جعل معجزة آخر الأنبيساء وخاتمهم معجزة قول أو معجزة كلمة؟ ثمّ لماذا تتخذ المعجزة من اللسان العربي مَعبراً لإعجازها المطلق والشامل؟ ثمّ، وبتخليط آخر للون الأصل، واستنباتاً للسؤال في السؤال... تُرى هل نقدر أن نجعل من الظاهرة القرآنية بوصفها معجزة لسانية، مدخلاً لقراءة الكون في الآفاق وفي الأنفس، أي بتعبير آخر، هل نقدر أن نجعل من البلاغة القرآنية، بلاغسة

(أحسن الحديث) مدحلاً لقراءة بلاغة السماء وبلاغة الأرض وبلاغة السزرع والطير والبحر.. بحملة القول هل نقدر أن نجعل من الفكر البلاغي العربي الذي سلك القرر آن مسالكه في أرضه مدحلاً لتبين معرفي، وهل نقدر أن نجعل منه مدحلاً كونيّاً لقراءة الفعل الإلهي، فعل الخلق، وذلك بعد توسيع كفاءة ذلك الفكر ثمّ إسقاطه على الكائنات فيزياء وكيمياء وأحياءً ورياضة؟

هذا هو السؤال الرئيس الذي يتكوّن به هذا الكتاب محاولاً من خلال ثلاثــــة أبواب أو مداخل، الإحابة عنه، إحابة تنحو بصاحبها منحى علمياً قدر المستطاع...

إذا كان هدف العلم هو إحراز تقدّم ما في فهم الأشياء من حولنا وفي أنفسنا عن طريق تقديم الحلول المناسبة لما كان يُشكل تساؤلاً أو قضية مشكلة حتى لحظة تحقق الفهم... إذا كان ذلك هو هدف البحث العلمي، فعلينا أن ننظر إلى القرآن الكريم نظرة أخرى، نظرة تعلو به (وهو العالمي)، على الإحاطات أو المحاولات التي تنحو بسم منحى التبعيض والتحزيء والتحييز والتضييق.. نظرة ترى إليه على أنه المادة المعرفيسة الجمامعة للعلم بكلّ شيء، والداعية إلى تعلم ذلك العلم. فالقرآن الكريم سؤال كويي كبير وإجابة معرفية شاملة في وقت واحد، ولا بدّ لنشاطنا المعرفي من التعشق أو العلوق بالسؤال وبالإحابة في وقت واحد، فالذي يسأل ويُحيب هو القرآن، والسذي يتعلّم التساؤل والإحابة غن، فنحن حيثيات الإحابة ومقارباتما وتكوّناتما المنسجمة مع قدراتنا المعرفية والشاحذة لها والموسمعة من كفاءتما في تبيّن الحلول المعرفية المكنونة في القرآن الحريم وفي عقولنا الجامعة، وإلاّ فإن العقل البشري لا يُقدّم حلولاً، إنّه يتبيّس الحلول الكريم وفي عقولنا الجامعة، وإلاّ فإن العقل البشري لا يُقدّم حلولاً، إنّه يتبيّسن الحلول كلها، مما يعلم ومما لا يعلم، وما تلك الحلول إلا المسطورة فيه منذ أبيه آدم حتّى قياما الساعة...

فإذا كان الأمر كذلك، أي إذا رأينا إلى القرآن الكريم بوصفه المسادة المعرفية الجامعة، والمفروغ من صدقها وهي تبيّن كلّ شيء، فواجب علينا أن نتوقّف كثيراً عند

السطح الظاهر لهذه المادة، أي عند الذي يواجهنا بوصفنا مدركين مسن تلسك المسادة المعرفية، على أن التوقف عند السطح لابدّ أن يُحيلنا ويرجع بنا إلى العمق الذي نبـــت الذي يواجهنا من على سطح تلك المادة المعرفية هو الكلمة القرآنية التي هي تبيان للفعل الإلهي الخلاّق، تلك الكلمة المسطورة بين دفتي الكتاب على وفق نظام تركيبي واضـــح المعالم، لم يجئ كذلك إلا وثمَّة وراء مجيئه حكمة بالغة... فالكلمة القرآنيـــة المحتـــارة وتنظيمها أو ترتيبها وتكرارها أو تنوعها،ومخالفتها العرف اللغوي البشري السائد قبـــل نزولها أو موافقته... كلّ ذلك سؤال كوني كبير وإجابة جامعة، فما القــــرآن بتبيـــان لشيء دون شيء، ولا هو كمثل قول الذين "يقولون ما لا يفعلون".. القرآن قول إلهيّ، وبلاغة القول الإلهي فعلهُ، فعل الخلق، فالقول تبيان لما تكوّن به وظهر وبان وكشـــف عن وجوده... وإذا كنّا نبحث عن إجابات وحلول وتفهّمات لما يُحيط بنا من أشياء، أي من مظاهر الفعل الإلهي الخلاّق، فعلينا العود إلى نظام التبيان وبلاغتمه، فالبلاغممة صوتى، والكلمة القرآنية بين دفَّى عالم الشَّهود (السماء الســـابعة والأرض الســـابعة)، مظهر بصريٌّ، والمظهر الصوتي أوفى في الإبانة وأنجع في تقديم الحلول والإجابات المعرفية الكلية من المظهر البصري.

وبموجب بلاغة التوقف والتأني عند الكلمة القرآنية الكاشفة عن كلّ شـــي، لابد من الخلوص إلى عدم الفصل بين المظهر والظاهرة، أو بين السطح والعمق، ولقـــد كان السطح البليغ للكلمة القرآنية مدخلنا إلى قراءة العمق المشترك الكــائن والكــامن وراء السطح والمكوّن لحركيّته، باعتبار أن تنوّع الطرائق واختلافها سمة الكلام البليـــغ وهو يبين المعنى الواحد، كما يعرف أهل البلاغة... وترتب على ذلك عدم الفصل بــين الحسن والحقيقة، فالحسن القرآني حسن الحديث، الذي ينبثق من صلب القول الحق فسلا

فكاك بينهما. ولهذا لم نفصل بين بلاغة القرآن وحقيقته المعرفيّة، بــــل داحلنا بــين البلاغة القرآنيـة البلاغتين، ثمّ داخلنا بين البلاغة القرآنية الظاهرة بين دفتي الكتاب وبين البلاغة القرآنيــة في الآفاق والأنفس...

إن سعينا إلى الإمساك بالعميق والكلّي والأصل الذي لابد للمظاهر من أن تسود اليه، خَلُصَ بنا إلى أولية القرآن وكونيته. فالقرآن تبيان لخلق الكائنات وإيضاح لأوليسة ظهورها مما يعني أن كلماته وآياته نماذج كشف وإيضاح لأولية التكوين وتسلسلاته، ثمّ لأصله الجامع، أصل رتق السموات والأرض.فالتبيان هو الصورة أو الحقيقة المجردة مسن الشيئية بإزاء الصورة أو الحقيقة المتشيئة، فهما (القرآن والكون الخسارجي) وجهان لحقيقة واحدة، مع فارق أن الوجه القرآني للكون وجه صوتي ثمّ وجه موجز وأخسيراً وجه عميق كلّي وشمولي يسجّل ما جرى للكون وما يجري فيه من حيث ركائزه الكونية المشتركة، أي من حيث سنته الداخلية، والذي علينا هو أن نتوقف كثيراً عند الكونية المستركة، أي من حيث سنته الداخلية، والذي علينا هو أن نتوقف كثيراً عند تلك السنة وركائزها بوصفها الخلاصة المعرفية بالنسبة إلى العرض أو الشرح أو المستن أما الوجه الكوني الخارجي للقرآن، فهو وجه بصري متنوع ومختلف ومتعدد ومظهري مُفرق في الكائنات جميعاً، فالوجه الكوني هو تسنّن الأشياء على وفق السنة القرآنية وركائزها، فهو أي هذا الوجه، هو المتن أو الشرح أو العرض بالنسبة إلى الخلاصة، فهو ومثل المادة المصنوعة بالنسبة إلى الخلاصة، فهو كمثل المادة المصنوعة بالنسبة إلى التسبة إلى الحركتالوج)...

وبالجمع بين الوجهين، نصل إلى امتلاك أنموذجنا القرآني المتكامل، شرط الإخلاص لموضوعية التبيان ونظامه اللساني وبلاغته الكونية التي ستتحيلنا دوماً إلى الأصل البلاغي لـ (كلّ شيء) ممثّلاً بالقرآن مرّة، وبالكلمة الأولى، كلمة التكوين، كلمة الساكن فيكون، وبالمظهر القرائي لتلك الكلمة، وهو أيضاً كلمة أولى، ألا وهي كلمة "اقرأ".. والذي يترتب على الأصل (الشيء الجامع - الـ "كل شيء")

هو الأشياء أو التشيّؤ، أما الذي يترتّب على الأصل التكويني "كـن فيكـــون" فــهو التكوّن، بينما يترتب على الأصل القرائي "اقرأ" التقرّؤ، أي التحمّع والتضامّ والتتامّ..

ومن عند الأصل الأخير أصل التتام يسلك الأنموذج القرائي مسالكه المعرفية ويبيّن مخرجاته التي وإن اختلفت مظهراً فإنّها متّحدة عمقاً وظاهرة. وبموجسب ذلك يجمع بين بلاغة القول وبلاغة الأشياء فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضة، ثمّ يجمسع بسين بلاغة القول وبلاغة الأشياء، وبلاغة الإدراك بياناً وعرفاناً وبرهاناً، وعلى الطرف الآخر سمعاً وبصراً وقلباً وعقلاً جامعاً هو حاصل ضمّ كلّ مواضع الإدراك في الرأس (الدماغ) و(القلب) بوصف الأخير (القلب) ملتقى جَمْع السائل الحيوي (الدم) ودفقه، و(العظام) بوصفها مجمع العلم الوراثي المسطور في الإنسان...

ثم يجمع بين بلاغة الخلق الإنساني، بوصف الإنسان مركز الكون الشيئي وبلاغة الخلق الكوني، فيُحكِّم الأنموذج الإنساني في قراءة الكون، مختلفاً في ذلك عسن الأنموذج المعرفي الغربي الذي يُحكِّم الأنموذج الشيئي الفيزيائي في قراءة الإنسان... وهو في ذلك كلّه، وبموجب بلاغة الجمع والقرن والضمّ التي يُطالبنا بما القرآن يجمع بين الآراء التفسيرية والنظرات القرائية جميعاً فلا يُفرق بين أهل الظاهر وأهل الرأي، ويُلاقح السنّة بالشيعة والسنة والشيعة بالمتصوّفة والجميع بالمعتزلة وبالعكس...وما ذاك إلا لأنه يرى إلى المادة المعرفية القرآنية بوصفها مادة جامعة ومحفّزة معرفياً على الاختلاف، وما الاختلاف إلا مظهر من مظاهر التنوّع الغائب في صلب الوحدة. فليس ثمّة جهل مطلق في ضوء البلاغة الكونية إلاّ حينما يكون الإنسان منكراً لوجود الله سبحانه، وما عدا ذلك تبقى الأمور نسبية، والنسبية تخليط للألوان المعرفية، ولا بدّ من وجسود اللون فل بنينا هو (القدر) لا غيره...

وبموجب بلاغة الجمع القرآني، فإنّ الأنموذج البلاغي في قراءة الكون، يجمع بين العلوم الطبيعية جميعاً، الجمع الذي يُنجيه من اتّباع الأنموذج الفيزيائي الغربي، فالأنموذج

الفيزيائي الغربي الذي صار نظريةً تفرض نفسها على العلوم الأخرى ثمّ على وعسى الإنسان بالكون والكائنات ليس بشيء لدى الأنموذج البلاغي القرآني إلا بقدر عُلُوقـــه بالأنموذج الإنساني ومدخله المعرفي، أي الأنموذج اللساني. وهاهنا سيقرن الأنمسوذج البلاغي القرآني الرؤية الشيئية البصرية للكون بالرؤية اللسانية السمعية، فيتَّفـــق معــها حينما لا تتقاطع مع الرؤية السمعية ويختلف معها وينحيها حينما تختلف مسع الرؤيسة شيء". وسيترتب على ذلك ويتمظهر، الكثير من التبيّنات والرؤى التي تُحاول إيضاح المضمون التصوري للحقيقة الفيزيائية، منها ما يتعلق بالنظرية النسبية، ومنها ما يتعلـــق بنظرية ماكس بلانك عن (كمّ الفعل)، ومنها ما يتعلق بآراء هيزنـــبرج في الاحتماليــة واللايقين. وعلى الطرف الآخر، ما يتعلّق بثبات السرعة القصوى للضوء، والجينات الوراثية.... الخ. وهو أي الأنموذج البلاغي، يتّخذ في ذلك كله من الكلمة القرآنيــــة الأولى كلمة "كن فيكون" كلمة الإقراء والإبانة، مدخلاً معرفياً متكاملاً، يحرص على تغيير أو تبديل أو تأويل للكلمة القرآنية التي هي طباق الحقيقة الفيزيائيسة والكيميائيسة والأحيائية الكونية، وإنما باستثمار بليغ لسعتها الدلالية محاولاً من خلالها -ما أمكنـــه-أن يجمع الحقائق المعرفية من هنا وهناك في البيان القرآبي كلمات وآيات وسلور، وفي السنة النبوية الشريفة وفي أقوال آل البيت، وفي تبينات المتبينين (المفسرين) سنة وشيعة أو معتزلة أو متصوفة، أو متفلسفة أو معنيين بالأحكام الفقهية أو معنيين بإعراب القرآن وبلاغته... ثم في آراء ونظريات المعنيين بالعلوم الطبيعية... وهو في ذلك كله يحــــرص على إعادة التكوّن إلى أصله والتفرّق إلى قرئه وجمعه، مؤمناً بالسنّة الإلهية التي جعلـــت (الفَرْق) مترتباً على أولية الجمع والقرء، وثابتاً في صلب الجمع، فأبانت عن ذلك بتسميتين كونيتين للكتاب العزيز، ألا وهما "القــرآن" و"الفرقــان"... وغايتــه أي -

الانموذج البلاغي- في ذلك تجاوز البعثرة المعرفية، ثمّ تخطّى الكثير مـــن التصــورات المخيّبة للآمال بسبب من قصور النظريات العلمية التي تســـتند إلى المدخـــل البصــري الشيئي في قراءة الكون والكائنات بعيداً عن القرآن...

الذي يسعى إليه الأنموذج البلاغي، هو أن لا يتعامل مسع الكلمة القرآنية بوصفها محتوى حسب دون الاعتبار ببلاغتها، فالتعامل معها على وفق هذه الكيفية وإن حقق للمتبيّن تبياناً ما، تعامل قاصر، القصور الذي من مظاهره تأخرنا المعرفي خن المسلمين مقارنة بغيرنا في الوقت الذي نتوفر فيه نحن على خلاصة الكشف والإيضاح والإظهار لما في الآفاق وما في الأنفس ممثّلاً بالتبيان القرآني... وكما يحرص هذا الأنموذج على عدم التعامل مع الكلمة القرآنية على ألها محتوى حسب،فإنه يحرص على عدم التعامل معها على ألها شكل مُلذ ومدهش نفسياً أو جمالياً حسب. فالتعامل معها على ألها شكل مُلذ ومدهش نفسياً أو جمالياً حسب. فالتعامل معها على الما شكل مُلذ ومدهش نفسياً أو جمالياً حسب. فالتعامل معها على هذا النحو، لا يراعي فيها كونيتها ثمّ كونية حسنها، باعتبار الحسن مُدْخللاً قرائياً معرفياً، وليس الشأن في المدخل التوقف عنده، بل الولوج به ومن خلاله إلى مسا وراءه والذي وراءه هو العلم والتعلم والبيان والتبيّن والكشف والتكشّف...

إنه يجمع بين الشكل والمضمون والسطح والعمق والحسن والبيان، الجمع الذي يُحقق له التعامل مع الكلمة القرآنية تعامل عالم الفيزياء مع المظاهر الكونية وتعامل علم الكيمياء مع التركيبة الداخلية لتلك المظاهر، وتعامل عالم الأحياء أو (البيولوجيا) مسع الدفق الحيوي للتراكيب ومظاهرها، وتعامل عالم الرياضيات مع المنطق الرياضي السذي يحكم التراكيب ومظاهرها وحيواتها... ومن قبل، فإنه يتعامل مع الكلمة تعامل الطفسل المندهش بالأشياء من حوله، ويحلق في آفاقها تحليق الباحث الجمالي في عسوالم مسن الخيال الخلاق أمام منظر من مناظر الطبيعة، وينجذب إليها انجذاب الفراش إلى سسراج مشتعل في ليلة مظلمة...

إن التعامل مع الكلمة القرآنية على وفق هذه النظرة البليغة معرفياً، ثمّ استنطاقها وتبيّن ما وراء (خريطتها) من جبال ووديان وأنهار وأشجار... كفيل بتحقيق الرجاحــة التي تُريد لأنموذجنا المعرفي بوصفنا مسلمين،وبما يُنجينا من الكثير، بدءاً بمشكلة (الفرقسة الناجية)، وانتهاء بتلك التهمة التي يتوجّه بما العلمانيون إلى البحوث الإلهية من حيـــث هي قائمة على الحدوس الظنيّة والتكهنات.. فنحن مع الأنموذج البلاغي لا نحتكهم إلى ما هو غير موجود، بل إلى ما هو موجود وواضح سواء في القرآن أم خارجه، ولكـــن من حيث أن الموجود كلمة ذات وجهين صوتي أول وبصري ثان، فإذا أوصلنا الوجــه الصوتي --ونحن وحدنا المسلمين المهيأون للوصول من خلاله- إلى المعرفة التي يصل إليها العلمانيون من خلال الوجه البصري بالتجربة والمشاهدة الحسية، تحقَّـــق لنـــا كســـبنا وخلصنا إلى الإيمان بالغيب الذي هو خاصّتنا المعرفية إيماناً راجحاً معرفياً. وإلاّ فمن ذلك الذي وراء العلم الكائن والمكنون في الكتاب؟ فإذا دللنا على تابعيـــة الأنمــوذج البصري الغربي لأنموذجنا كمثل تابعية الكتب السماوية للقرآن فلا حجّة بعد ذلك، أو على الأقل از داد إيماننا برجاحة أنمو ذجنا، لأننا على يقين ألهم لا يرضون عن أنموذجنا حتى نتبع ملّتهم، فهم يربأون على الاعتراف لنا بشيء من معرفة، فكيــف بالمعرفة كلّها...

أمّا الذي ينهض بذلك كله تساؤلات وإجابات، إبانات وتبيّنات، ظواهسر ومظاهر، أصول ومترتبات، فثلاثة ألوان قرائية متداخلة، أما الباب الأول فعنى بالتبيان من حيث هو خاصة القسرآن البشرية. من حيث هو خاصة القسرآن البشرية، فالتبيّن مترتب على التبيان أو البيان. فالتبيان هو الأصل المتبوع المفروغ من صدقه، وهو العلم الكليّ الشمولي الذي ينصب على الكشف عن الأصل الجامع للأشياء جميعاً، ألا وهو أصل "كلّ شيء" الذي يلتقي عنده كل ما هو شيئي التكوين وإن افترق بعضه عن بعض أو تعدد أو اختلف.. فالسائل "كل شيء" هو المرتكز الكوني ثمّ المعرفي العميسق عن بعض أو تعدد أو اختلف.. فالسائل شيء" هو المرتكز الكوني ثمّ المعرفي العميسق

الذي بتبيّنه أو بتبيّن مداخلاته التكوينية وسياقاته القرآنية تتضح الرؤية البصرية وتتوحّد، وبتوحّدها يزول الشك وتتماشى الفروض المعرفية مع المشاهدات... أما التبين فهو كل ما يتعلق بمحاولات المدرك في الاستنطاق والاستثارة المعرفية للداخرل المداك المدركة بوساطة الخارج القرآني وبلاغته اللسانية الصوتية أو الشيئية البصرية... فالتبين متعدد ومختلف ومتنوّع، وما تنوّعه إلا أمر تكويني أو كوني لا بدّ منه وهو ينبشق من صلب التبيان بكل ما لذلك التبيان من ثراء معرفي.

ولقد ترتب على ذلك المدخل تبينات عدة توزعتها أربعة فصول، أجريت فيها ملاءمة التبيان والتبين ضمناً وصراحة، عمقاً وسطحاً، فأخرجت وحدة التبيان وتنوع التبين، وكان للتبين مظاهره أو تلويناته المعرفية التي بدأت بالمنهاج وانتهت بالوجهة الشيئية للمنهاج ممثّلة بالمخارج أو المخرجات المعرفيّة وما يترتّب عليها من مظاهر علميّة مختلفة. وكما أُجْرِيَ الباب الأول أجريت بلاغة البابين التاليين ومن المدخل عينه مدخل البلاغة الكونية، ولقد لهض بالباب الثاني، باب (الـــ"كن، والتكـــون) ثلاثه فصول وعلى عدّة مباحث أو مظاهر، وكذلك لهض الباب الثالث والأحير، باب (القرّء والتقرّق)، على ثلاثة فصول لكل فصل تبيانه وتبيّناته...

والذي ينتظم الأبواب الثلاثة ومصطلحاتها الإجرائية، أو أزواجها المعرفية، مسن مثل (التبيان والتبين، الــ "كن" والتكوّن، القرء والتقرّء) وما يترتب على هــذه الأزواج من مواجهات إجرائية أو مزاوجات معرفية من مثل: (الجمع والفرق، الرتق والفتـــق، الوصل والبعد، العلم والتعلّم، النظام والانتظام، الإيحاء والإستيحاء، السـنة والتسـنن، والسطر والاستطار...)، الذي ينتظمها جميعاً هو المدخل القــرآني، مدخـل البلاغــة القرآنية، الذي قضى مما قضى باتباع القرآن في تسلسل الأبواب وإجراء المصطلحات. فالمصطلحات الإجرائية مصطلحات منبثقة من الأرضية القرآنية، فهي وليدة هذا البحـث فالمصطلحات منهجية في البحث العلمي جديدة كلّ الجدّة وقابلة للإجراء لا في هذا

الكتاب حسب وإنما في كتب أخرى ستصدر تباعاً إن شاء الله...

ولأن البلوغ مرتبة أبعد من الوصول، فالوصول أوّل البلوغ، والبلوغ آخر الوصول، قضت بلاغة البحث بترتيب أبوابه الترتيب الذي أشرنا إليه من قبل. فالبحث يعنى بالعميق والكليّ والأصل والسابق والمدخل، العني الذي يوفر له بناء السطحي والجزئي والمترتب واللاحق والمخرج، بناءً يلمّ شتات الأشياء في وحدة واحدة معرفياً. وعنيه هذا الذي قضى به عوده إلى القرآن الكريم ومحاولته تبين كونيته وانتظام الأشياء على وفق تبيانه، ألزمه بالبحث عن الوجيز أو الصغير القرآني الذي يقود إلى الكبير أو المتعدّد الكوني الخارجي. ولقد هُدي البحث وصاحبه بحمد الله إلى الساكل شيء" القرآني الذي انتظم في آية التبيان، واقترن بأكثر من ثلاثين آية قرآنية، فكان الباب الأول باباً في المنهاج القرآني أو الشرعة القرآنية في استحصال التبيّن وتكوينه ثمّ استقراء مظاهره في الآفاق والأنفس.

ومن جانب آخر، فقد كان إيمان كاتب هذه السطور بكونية القرآن وإحاطت العلمية بالأشياء، يلزمه بالبحث عن مدخل أو مفتاح قرآني طالما بحث عنه مذ كان البحث محاضرات متفرقة في مادة (التعبير القرآني)، يُلقيها على طلابه في قسم اللغة العربية من أقسام كليتي التربية والآداب وغيرهما، وعلى مدى همس سنوات دراسية العربية من أقسام كليتي التربية والآداب وغيرهما، وعلى مدى همس سنوات دراسية (١٩٩٦-٢٠٠٠م)... وتبيّن له المدخل بتوفيق الله سبحانه فكان آية التبيان، ثمّ قادت آية التبيان إلى الساحل شيء" الوجيز إلى مقابله التكويسي الأول، ألا وهو وجيز الساكن فيكون" وهكذا جاء البابان الأول والثاني وبينهما مواجهة قرآنية مضمرة وظاهرة. وتبين للبحث أن المدخل البلاغي في قراءة الساكس فيكون" بوصفها السابق والأصل والأول الذي له قرنه بكلمة "شيء"، يكفيه لتبيّن ما يُمكن تبيّنه من بلاغة الخلق الإلهي الكائن في الآفاق والأنفس، فلاقع البلاغة الكونيسة بالبلاغة القرآنية وأحرى الثانية في الأولى فخرج بالإحراء زرع مختلف ألوانه...

ولقد استلزمت المواجهة بين البابين الأول والثاني، جمعاً بعد فرق، فكان البلب الثاني الذي اهتدى إلى وحيزه المعرفي، وحيز الآيات الخمسس الأولى في التريل، أول سورة العلق، وأول الأول، كلمة "إقرأ"، فكان الباب الثالث جامعاً للمنهاج، منهاج التبين وإجراءاته، إجراءات التّكوّن...

وهنا يكتمل الكتاب بجزئه الأول ويليه جزءان إن شاء الله، على أن هذا الكتــاب منهاج جامع، سيترتب عليه تبيان. وما المنهاج ها هنا إلاّ تبيّن سمته أنه يتعلم بـــالقرآن ويتوسّم بوسمه، فإذا وثق بشيء مما فيه فلثقته بالقرآن، وإن قصر والقصور ســـنة الله في الإنسان، فالأمر يعود إليه ومن قبل إلى صاحبه من حيث هو محدود القدرة والعلم...

والذي لابد من التنويه إليه، هو أنّ معالم هذا المنهاج قد لا تتبدّى للوهلة الأولى وإنما بعد جمع وضمّ للباب على الباب والفصل على الفصل والمبحث على المبحث، ثمّ للتبيّن على التبيان، وللتبيّنات المتسلسلة على صنوها... فالمنهاج تبين يتكون من جهة، وتبين وتكوّن من جهة أخرى لا بدّ لهما من جمع وضمّ...أو جامع وضامٌ.

إنها محاولة في تأسيس فكر قرآني بلاغي قائم على أساس من الاستقراء العلمي بغض النظر عمّا يترتب على تلك المحاولة من نتائج، أو بالأخذ بنظر الاعتبار تلك النتائج، فالنتائج نظريات أو لنقل مناقشات واقتراحات جديدة تحاول جاهدة إيضاح المضمون التصوري للحقيقة الكونية المترابطة في الآفاق والأنفس، ومن قبل في القرآن الكريم، والذي تستلزمه تلك النتائج هو التدليل عليها عملياً من قبل الباحثين المختصين بالعلوم الصرفة خاصة...

وقد يلحظ القارئ الكريم، مما يلحظ في هذا الكتاب، أنّه يتخلله شـــيء مــن التكرار، مرّة في إيراد آية بعينها أكثر من مرة، ومرة في العود إلى تبيّن ما سبق للبحــث أن فرغ منه، وما الأمر بخاف على البحث ولا بالذي لا يُمكن تلافيه، ولكنــها ســنة القرآن في التكرار وبلاغته، فالتكرار سنّة لا بدّ منها، خاصة وأن البحث يُؤسس لمنهاج

قرائي في التلوين المعرفي القاضي بعرض الآية الواحدة على أكثر من بحسال معرفي ثمّ عرض المحال المعرفي المحدّد على أكثر من آية، لتبيّن وحدة التكوّن والتقرّء فيما بين المتكونات أو الأشياء، ومن قبل لتبين القدرة البلاغية الكائنة في الآية الواحدة وهي تسلك مسالكها في الشيء وغيره ومن بعد لتبيّن وحدة المدخل القرائي وتماثله وهو يعرض شرعته على الأشياء أو المتكونات، فتستجيب جميعاً لمدخليّته أو لقرآنيته الكائنة أو المكنونة في العمق من الأشياء جميعاً، عمق الـ"كلّ شيء". ومن جانب آخر، فقد كانت الغاية من التكرار هي استحصال الإيضاح التدريجي للتسلسل الكوني في القرآن وفي الإنسان وفي الأشياء بالنسبة للقارئ، الذي يُطالب البحث بالإيضاح، كما يُطللب الباحث بالحرص على بلاغة الاستيضاح خاصة وهو يواجه خليطاً معرفياً ذا مرجعيات بلاغية (لغوية) وأخرى علمية محض وثالثة فلسفية...

أمّا كاتب هذه السطور فمدين لله سبحانه، هو المنّان الدّيّان، بكل ما في هـذا البحث من حسنات، له الحمد أوّلاً وآخراً... ومن بعد فإنه لاهج بالدعـاء لوالديـه تغمّدهما الله برحمته الواسعة وقد علماه حبّ القرآن، ومن ثمّ فإنه مدين لطلابه بالفضل وهم يشدّون من أزره كلّ يوم وينتظرون منه حيى ما بـذروه فيـه مـن تساؤلاتم البليغة... وعدا طلابه وشائج رَحِمِهِ أقربائه ممن يفخرون به ويدعون له، ومن بعـد الأصدقاء الذين أخلصوا له الحبّ هناك في بلده، أو هنا بين إخوته في الأردن، وخاصـة أعضاء أسرة أدباء المستقبل... ومن ثمّ عائلته التي ترى في هذا الكتاب نصرها الأبيـض بعد صبر ومصابرة...

والله من وراء القصد ..

عباس أمير عمّان ٢٠ صفر ٢٣ ١ هـــ الموافق ٣ أيار ٢٠٠٢م

### الباب الأول

التبيان والتبين

قراءة التبيان – تكوّن التبيّن

الفصل الأول

بلاغة المنماج

المركز والإحاطة

#### أوّلاً: المتبيّنون:

لقد اهتم المسلمون بالتبيان القرآني وبحثوا في فنونه وسماته ومواطن إعجازه البياني وبما يشهد لهم بالعلم والتدبّر. ولقد تعدّدت طرقهم في النّظر واختلفت وحسوه التعبير عن حالة الدهش التي كان عليها العرب وهم يتدبرون بيان القرآن، سماعاً وقراءة، فاختلفت وجوه الإعجاز البياني تبعاً لاختلاف المتبيّنين وطرائقهم في التبين والتبكشف، فقال من قال منهم أنّ التحدي والإعجاز وقع في الكلام القديم الذي هو صفة الذات، وأن العرب كلّفَتْ في ذلك ما لا يطاق وبه وقع عجزها، وقال غسيرهم، أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدوراً لهم، وردّ تالت الإعجاز إلى الألفاظ، وبني هذا على الرأي رابع، فقال إنّ الإعجاز واقسع في تسأليف الألفاظ وترتيبها أو نظمها وترصيفها، وانتهى القول بوجوه الإعجاز إلى من قال إنسه واقعٌ في نظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه (۱).

وبغض النظر عما استندت إليه تلك الآراء والتوجيهات، أو ما يترتب عليها من موجّهات فإنّ البحث التبيّني العربي في التبيان القرآني وإعجازه، ظل يسدور في جهسة الكلم القرآني المعجز، لا من حيث هو تبيان لكل شيء خارج القرآن، بل من حيث هو تبيان لنفسه أو لذات الكلام الذي خبرت العقلية العربية فنونه، بكل ما لتلك الفنون من صفات وسمات بلاغية أسّس ذاكرتما الجمالية الموروث الجاهلي العربي، شعراً ونسشراً.

<sup>(</sup>۱) انظر: بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشي، البرهان في علوم القرآن،خرّج حدیثه وقدّم له وعلّق علیه مصطفی عبد القادر عطا، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت-لبنان، 1.18 هـ 1.18 م 1.18 م

فكان من نتائج ذلك، أن لم يكن ثمّة ربط بين الإعجاز اللساني القـــرآني، والإعجـاز الخلقي الكوني في عالم الشهود ، الربط الذي يُبيّن أن القدرة الإلهية التي جعلـــت مــن القرآن ﴿ تِبْياناً لِكلِّ شيء ﴾ (النحل: ٨٩)، هي ذاتها القدرة التي خَلَقَت كــلِّ شــيء فأتقنت، ﴿ صُنْعَ اللّهِ الّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: ٨٨). وأحسنت ؛ ﴿ الّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (السحدة: ٧).

وهكذا لم يحط البيانيون ببلاغة الحكمة الإلهية التي جعلت من الإعجاز البياني اللساني تحديدًا، آخر المعجزات وأكملها، فتوقفوا عند الألفاظ وفصاحتها ثمّ تأليفها وترتيبها ونظمها ولكن دون ربط للغة بالفكر وللفكر بالعلم وللعلم بالمعلوم، الربط الذي يجعل من الألفاظ وترتيبها صورة بيانية للأشياء وفصاحتها ثمّ تأليفها وترتيبها ونظمها، وبما يعمل على أن يوسع من دائرة الكلمة القرآنية لتصير كلمة الوحي طباق كلمة الكون، فبيالها بيانه وقراء هما قراءته، والإحاطة بما إحاطة به، طالما أنّ الذي يُبيّن كلّ شيء وحياً، هو ذاته الذي خلق كلّ شيء؛ ﴿ لا إِلهَ إِلا هُو خَالِقُ كُلّ شَيءٍ الكون؛ ﴿ وَكَانَ اللهَ بِكُلّ شَيءٍ مُحِيطًا ﴾ (النساء: ١٦٦). وما إحاطة الكلام إلاّ تبع لإحاطة المتكلم، الله بكُلّ شيء مُحيطًا ﴾ (النساء: ١٦١). وما إحاطة الكلام إلاّ تبع لإحاطة المتكلم، علماً وقدرة وحياة وإرادة، ﴿ وأنّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيءٍ عِلْماً ﴾ (الطلمة المتكلم، فذلِك بأنّ الله هُو الْحَقُ وأنّه يُحْيي الْمَوْتَى وأنّه عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الحسج: ٢)، فيكُونُ أن قَدَل أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (يسس: ١٢).

ولكن المتبيّنين -على اختلاف مشاربهم وموجّهات قراءاتهم- يُصرّون على أن الذي يُبيّنه القرآن ويكشف عنه ويوضّحه هو حصراً، معرفة الحلال والحرام، والثواب والعقاب، فهو إذن لا يبيّن إلاّ ما يحتاج إليه الناس في أمور الشرع أو الدين، وذلك لأن العلوم إما دينية أو غير دينية، أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لها —عندهم— بقولــه

تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل: ٨٩) (١). فالمتبيّنون لا يعنيهم تماثل الكينونية اللسانية للــ "كل شيء" الواردة في الآية السابقة، آية التبيان، مع كينونة الــ "كل شيء" الواردة في (الأنعام)؛ ﴿ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، والتي هـــي ذاتما في؛ ﴿ صُنْعَ اللّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾؛ وهي ذاتما في ﴿ وهوَ ربُ كُلِّ شيء ﴾ (الأنعام: ٢١)، وهي ذاتما في: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَــاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: ٩٩)، وهي ذاتما في؛ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَــامٍ مُبِـينٍ ﴾ (الأنعام: ٩٩)، وهي ذاتما في؛ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَــامٍ مُبِـينٍ ﴾ (الأنعام: ٢٩)، وهي ذاتما في؛ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَــامٍ مُبِـينٍ ﴾ ذاتما في؛ ﴿ وَنُلُونَ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (فصلت: ٢١)؛ وهــي ذاتما في؛ ﴿ وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (فصلت: ٢١)؛ وهــي ذاتما في؛ ﴿ وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (فيست: ٢١)؛ وهــي ذاتما في؛ ﴿ وَلُكُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (فصلت: ٢١)؛ وهــي ذاتما في؛ ﴿ وَلَكُلُ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (قيـس: ٨٢).

وما ذلك القصور في التبين، إلا نتيجة طبيعية لعدم امتلاك الأنمــوذج القرائــي الذي يوحّد بين البيانين، بيان الوحي وبيان الكون وفق نظرة شمولية ترتفع على تفــاوت القراءة، طالما أن المقروء يعلو ويرتفع على التفاوت؛ ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِــنْ تَفَاوُت ﴾ (الملك:٣)، فالتبيان أنموذج معرفي شمولي، لا يقتصر تبيانه على أمر الدين دون أمر الدنيا، وكيف يكون ذلك، وهو الذي يدعو إلى تدبر الـــ"كل شيء" والتفكّر بــه،

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو جعفر محمد بن محمد الطبري (۳۱۰هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن، دار الفكر، ۱۶۰۰هـ ۱۹۸۶هم، مج۸، ج۱/ص ۱۲۱، ومحمـود بـن عمـر الزمخشـري ت٨٥٥هـ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه الأقاويل، ربّبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ط۲، ۱۳۷۳هــــ-۱۹۵۳م، ج۲/ص ٤٨٩. وأبو الفضل بن الحسن الطبرسي ت٨٤٥هـ، مجمع البيان في تفسير القرآن، تصحيح وتحقيق وتعليق، السيد هاشم الرسولي المحلاّتي والسيد فضل الله الـيزدي الطبطبائي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ط۱، ۲۰۱۱-۱۹۸۹م، ج٥-٦/ص ٥٨٦. ومحمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر، ت١٠١هه، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط۲، ۱۰۱ههم، عمر، ۲۰هــمهم، محمد المرازي المشتهر بالتفسير الكبير

بغية الانتهاء إلى ما وراءه. فأمر الدين من حيث هو علم لا يتقاطع مع أمر الدنيا وعلم الكون، بل هما متضامّان التضام الذي يُحيل بموجبه أحدهما على الآخر. وهذا ما أنتب إليه، وتبيّنه خير تبيّن، ابن مسعود، الذي ينقل عنه الطبري، قوله في آية، ﴿وَنَرُّنُنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾، "أنزل في هذا القرآن كلّ علم، وكلّ شيء قد بُيّن لنا في هذا القرآن "(١). فابن مسعود يجمع بين المه "كل علم" والمه "كل شيء" بجامع البيان، على أن المه "كلّ شيء" الدينية والدنيوية، أو على أغا الأنموذج الشمولي المقابل لأنموذج العلم الشمولي المتمثل بالإنسان، والتي بموجبها يصير العلم بالدين (العلم المعنوي) مرتكزاً على العلم بالدنيا بوصفها متكوّنات حسية، أو العلم بالدين الديني الدنيوي، أو الحسيّ المعنوي، وبموجب ذلك يصير الأنموذج القرائي ذا شهبتين الديني الدنيوي، أو الحسيّ المعنوي، وبموجب ذلك يصير الأنموذج القرائي ذا شهبتين أولاها شعبة التبيان، التي هي شعبة الوحي، والثانية شعبة الذي يجري عليه التبيان، أي شعبة الكون، باعتبار أن البيان محتوى العلم كله (٢)، ولكن تبيّن ذلك العلم متوقف على المتبين لا على البيان، ثم هو متوقف على ما بعد الإدراك، أي النيل بالإدراك، فليس كلّ المتبير لا ني نيلًا بالإدراك، فليس كلّ إدراك نيلًا.

لقد اختار الله سبحانه للإنسان أن يكون خليفته في الأرض، والمكلُّف بالإفادة

<sup>(</sup>۱) جامع البيان، مج۸، ج٤ / ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ورد عن نبي الرحمة؛ "من أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين"، أخرجه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، ت٥٣٥هـ، المصنف في الأحاديث والآثـــار، تحقيق وتعليق سعيد بن محمد اللحام، دار الفكر، ط١، ٤٠٩هـــ-١٩٨٩م، مج٧/ص١٦٦. وورد هكذا: "إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإنّ فيه علم الأولين والآخرين".

من تسخير كلّ شيء له، ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّسمَاوَات وَمَسا فِسي الأَرْض وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (لقمان: ٢٠). فالإنسان وقد نفخ الله فيـــه من روحه، مُكتسب بالفطرة والتكليف ومن ثمّ بطواعية الأشياء للعلم الإنساني، مـــن صفات الإحاطة والعلم ما لم يكتسبه أو يُحط به مخلوق، ولكن بقدر، ﴿ وَكُلُّ شَـــــيْء عِنْدَهُ بمِقْدَارٍ ﴾ (الرعد: ٨)، ومحدوديّة، يتناسبان مع طبيعة الإنسان الشيئية الهالكـــة؛ ﴿كُلُّ شَيْء هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ (القصص:٨٨). فإحاطة الإنسان إحاطة محدودة محكومة <u></u> هلاك الأشياء وهلاك الإنسان، فلا الأشياء باقية ولا الإنسان، أي أنّ كلاً من الإنسان والأشياء في تجدّد وثبات دائمين. والذي يتبقّى من الأشياء والإنسان بعد هلاكهما هـو صفة الــ "كلّ شيء"، باعتبار أنّ الــ "كلّ شيء" هو ذلك الجوهري والعميق والواحــ د الشمولي الذي تنبثق منه الأشياء، كما انبثق منه الإنسان من حيث هو مظهر حسدي مادي قابل للفناء والهلاك. وبموجب ذلك يُخطئ من يظنّ أنّ الصفـــــات الظـــاهرة أو الجزئية الكميّة والكيفية تظلّ ثابتة الثبوت الأزلي، سواء كانت صفـــات الإنسـان أم صفات الأشياء من حوله، بل هي في تغيّر وتبدّل دائمين مُذ كان الكون وحتى الفنـــاء، تلك السنّة في الأشياء هي صفاتها النوعية، ونواميس كونها وتكوّنها، أو لنقل من حيــث هي بيان إلهي لا من حيث هي تبيّن بشري. وهذا يعني أن الأشياء جميعاً قابلة للإضافـــة والنقصان والتلاقح والتزاوج، ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءِ خَلَقْنَا زَوْجَيْـــن لَعَلَّكُـــمْ تَذَكَّــرُونَ ﴾ (الذاريات: ٤٩). فلا شيء مكتف بنفسه الاكتفاء الذي يعني عــــدم تغــيّره بموحــب خضوعه لسنة الهلاك وحركيته الكائنة في صلب الحياة الشيئية المادية ولحظة بلحظـة، ثمّ يوماً بيوم وسنة بسنة وقرناً بقرن، أفراداً وجماعات، أمّة وأمم، جزءاً وكلاً... ويُقــــابل ذلك أن العلم البشري في تكوّن وتحرّك مستمرين وبما يوازي حركية الطبيعة الشــــيئية لوسائل الإنسان في الإدراك، ومن بعد، حركية الطبيعة الشيئية للكائنات مـن حولـه.

وهذا يعني زلل من يظن أن العلم البشري بالمكان والزمان والكائنات ثابت وكليي، إلا إذا كان ذلك العلم علماً نبويّاً يتّصف بالإبانة، من حيث أن الإبانة درجة أعلى من التبين، فالأنبياء أيضاً على درجات، وهم كذلك خاضعون لحركية التكوّن، ولهذا جـــاء يقل (أُ وتينا علمَ كلِّ شي ْء). فإذا كان النِّبي هو الرسول المبين، ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَــــؤُلاء وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبينٌ ﴾(الزخرف:٢٩)، وكتابه هو القرآن المبسين؛ ﴿ الرِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنَ مُبِينَ ﴾ (الحجر: ١)، ولسان القرآن هو اللسان العـــربي المبين، ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \*نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \*عَلَــي قَلْبِـكَ لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُبِينِ ﴾ (الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥)، إذا كـــان الأمــر كذلــك، اختلفت صفة العلم، لاختلاف صفة الحركة. فالعلم هاهنا ثبوت وشمولية وكليّة كشــفاً ووضوحاً وإظهاراً وما ذاك إلا استجابة لنواميس الحركة عينها.فدوام الحركة إلى مـــا لا نهاية يعني بقاءها، بينما البقاء لله الحي القيوم سبحانه. ويعني دوامها من حيث تعلقـــها بالعلم النبوي، إن ختم النبوة غير حاصل بعد، بينما نبي الرحمة محمد هو خاتم النبيـــين. فهو إذن خاتم العلم، أي خاتم الإبانة والكشف والإيضاح والإظهار، وكذلك كتابـــه، و كمثلهما لسان كتابه...

فلا ثبوت إذن إلا للوحي المحمديّ، ولا يقابل ذلك الثبوت من حيث هو علم كليّ إلا تلك السنة الإلهية وناموسها الكائن في الأشياء لا من حيث هي متفرقة متنوعة متنوعة المتحابة للقدرة الإلهية المطلقة في الخلق والمزاوجة، ومن ثم استحابة لطبيعتها الشيئية القابلة لتمثل تلك القدرة والتكون بها، بل إلها – أي الأشياء – ثابتة الثبوت الذي يقابل ثبوت الوحي، من حيث هي وحدة التنوع لا تنوع الوحدة، أي من حيث هي ذلك النظام الكوني الكائن في صفة الـ "كل شيء" الكائنة في الأشسياء جميعاً، استحابة لتماثل الخلق والخالقية الإلهية، باعتبار أن الخالق من حيث هو ذات، واحد

أحد، فخلقه وإن كان مفارقاً لصفة الصمدية الإلهية، مفارقة الشيء للذي "ليس كمثله شيء" فإنه متمثل ومنتفع بصفة الواحدية التي تخللت الأشياء جميعاً من حيث هي ذلك النظام العميق الكائن في الكون وفي الإنسان؛ ﴿ مَا خَلْقُكُ مُ وَلا بَعْثُكُ مُ إِلاّ كَنفْ سِ وَاحِدَة ﴾ (لقمان: ٢٨) ، ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (يــس: ٨٣).

وهذا ما يجيز لنا، بل يوجب علينا، بوصفنا متبينين، دوام النظر مـــرة وثانيـــة وثالثة في الحقيقة القرآنية وهدى من بياها الذي لا تنقضي عجائبه، استجابة لحركيـــة التبيّن، تلك الحركية الكائنة في الموت والحياة، والبقاء والزوال والمحسدود واللامحسدود والحسيّ والمعنويّ، والأرضى والسماوي. أما التسليم المطلق والنهائي بما هو تبين، فيعني مِما يعني تصيير التبيّن البشري بياناً نبوياً، وليس الأمر كذلك، فشتان بين التبيان النبوي للحقيقة القرآنية الكونية والتبين الذي هو تبيننا نحن الذين أرسل إليهم النسبي.. وعسدا ذلك فإن الاعتقاد بالتبينات على اختلافها على أنها مسلمات مفروغ من صدقها، يعين موت المتبين اللاحق وهلاكه علمياً مقارنة بحياة السابق وحيويته، فالسابق قرين حقبـــة زمنية من حقب الكينونة الشيئية تختلف عن الحقبة الزمنية لكينونة الأشـــياء بالنسـبة للاحق، وحينما يتبين السابق فإنه يتبين حال الأشياء وما بانت عنه كينونتها في عصره، وليس ذلك الحال ثابتاً كيما يتمسك به اللاحق، نعم إن اللاحق لا بــد أن يبسي رؤاه وتبيناته في ضوء التبينات السابقة، ولكن الضوء وسيلة الهدي لا غايته، وبناءً على ذلك، فإن الأشياء من حيث هي تكشّف مستمر لا تقبل الثبوت الذي يمنعها من الجريان في الزمن، وحينما يصرُّ المتبين على ذلك فإنه لا يسيء إلا لنفسه ولا يقدح إلا بتبينه مـــن حيث لا يشعر، أما البيان الكلي والشمولي وهذه هي معجزته فإنه تجاوز الأشـــياء إلى الـ "كل شيء" المشترك، فأحاط به، والإحاطة بالكل إحاطة بالجزء، ولهذا فإن ثبوتـــه لا يعني موته وهلاكه بل دوامه وتحدده من حيث هو الثابت الكائن في صلب الحركة، ولهذا لا بد من البدء منه والاهتداء به والعود إليه، فإنه صالح لكل مكان وزمان، وبائن

في الكلى والرئيس والمحرك في الأشياء جميعاً.

ولكن المتبين، وبسبب من توقفهم فيما تتحرك الأشياء من حولهم، يصرون على قلب هذه الحقيقة رأساً على عقب؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلِ على عَلَى عَلَى عَقَب؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ فَيْ قَلْبِهِ عَلَى إللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ آبَاعَنَا ﴾ (لقمان: ٢١). وبتوجيه من هذه التابعية الأبويسة، بياناً، أسسوا من حيث لا يشعرون ودون قصد سوء كقصد الكافرين وجسهالاتهم، أسسوا لتبين يتبع بموجبه الكليُّ الجزئيُّ، والمطلق المحدود، والعميق السطحي والداخسل الخارج والمعنى الشكل، والبيان القرآني التبين البشري واللسان العربي المبسين اللسان العربي المبين، فلووا عنق الكلمة القرآنية لتوافق الكلمة البشرية، وساقوا التركيب البياني سياق التركيب البياني ونظروا إلى الزينة القرآنية زينة" أحسن الحديث"، نظرةهم إلى الزينة القرآنية زينة" أحسن الحديث"، نظرةهم إلى الزينة القرآنية وينة" أحسن الحديث"، نظرة من موجهات التلقي، التي أسسها في ذاكسرة المتبينين الكلام العربي خارج القرآن....

ولقد كان مهماً حداً شأهم ذاك، لو اكتفوا بالاهتداء بتلك الموجهات بوصفها وسيلة لا بوصفها غاية، وباعتبارها طريقاً لا باعتبارها الطرق كلها. ولكنه مزلق الظن بأن البلاغة القرآنية، بلاغة كلام أو لسان، ولم يكن المتبينون ليدركون أن اللسان طباق الفكر، وأن الفكر إحاطة بالمفكّر فيه، وأن الإحاطة القرآنية هي أعلى وأكمل من أن تكون بها حاحة إلى إعمال فكر، بل هي إحاطة العلم المطلق التي لا بد لكل إحاطة فكرية من الامتثال لقوانينها ونواميسها العميقة والشمولية كما تمتثل الشجرة بوصفها ساقاً وأغصان وأوراق وثمار إلى ذلك الناموس العميق الذي يشكل الذاكرة الوراثية للشجرة الكائنة في البذرة. ولقد كان لزاماً على المتبينين أن يؤسسوا ذاكرةم التأسيس الذي يجعل من البيان القرآني تلك الطاقة الكاملة التامة البليغة المخزونية في البذرة، ولحيث يكون التبين، ساقاً وغصناً وورقة وثمرة مؤسساً على ذلك البيسان. فالكلمة القرآنية ليست كلمة اللاحق المهتدي بعلم السابق وبيانه، كيما يهتدي بيسان القرآنية المتدي المسترآن

بتبيين العرب في عصر ما قبل الإسلام، بل هي كلمة (الأول) الذي علم الكلام، وكلمة (الآخر) الذي يرجع إليه الكلام، كما يرجع إليه المتكلمون جميعاً بعد الموت.

ولقد كان مهماً جداً شأن المتبينين، لو التفتوا إلى التركيب القـــرآني، أو مـــا يسمونه الرصف والترتيب والنظم، بوصف ذلك كله وجه الإعجاز القــرآني البيـاني، الذي لا بد لاختلافه من حكمة وبلاغتها، ولا بد للمتبين من بلاغة عليا في التبين، تجعل منه تابعاً لهذا التركيب ومتمثلاً له، وموسعاً من دائرته السعة التي تجمع بين البيان وال "كل شيء" الذي نزل الكتاب لتبيانه، أي لا بد له من بلاغة تقرأ اللغة البشرية بوصفها تبين الإنسان المحدود العلم مقارنة بإحاطة بيان الحق ومـــاذا بعــد الحــق إلا الضلال. فإذا خالفت اللغة البشرية الكلام القرآني، أي إذا خالف التبين البيان أخذنـــا بالبيان ونحينا التبين، وحاصة فيما يتعلق بالتركيب البياني الذي ما جاءً كذلك لتحقيـــق حالة الدهش والإعجاب، في نفوس المتبينين حسب وإنما جاء كذلك لمقاددة ومطابقـــة النواميس الكونية التركيبية الكائنة في ذلك العمق السحيق من الأشياء وبما يحقق بيافها وشهودها التام إلهياً ثم يسر وسهولة تبينها بشرياً.. وهكــــذا تحـــىء حالـــة الدهـــش والاعجاب مترتبة وتحصيل حاصل،وما ذاك إلا لأن البيان الإلهي تبيان لكل شيء، ومـــا حالة الدهش والذهول إلا متبينة متحققة بذلك البيان، بوصف تلك الحالة تمتد إلى بنيــة ال "كل شيء" العميقة في الإنسان، والتي هي كمثل ال "كل شكيء" في الأشياء جميعاً، مما يعني أن تحققها دليل على موافقة الطبيعة الإنسانية السليمة لنواميس البيان.

وعدا لي العنق السابق الذي خضعت له الكلمة القرآنية، بوصفها كما يـــرى المتبينون جارية على وفق سنن كلام العرب وخصائصه (۱)، لا العكس. فقد كان مـــن نتائج ذلك التبين، أن أخذ كل متبين بلحية أخيه، لا حباً وحرصاً وحواراً بناءً، وإنمـــا

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى ۲۱۰هـ مجاز القرآن حارضة بأصوله وعلق عليـــه محمد فؤاد سزكين مؤسسة الرسالة بيروت، ط۲،۱۰،۲ – ۱۹۸۱: ج۱/ ص۸- ۱۹.

تناحراً وتكفيراً ونسبة إلى ما ينسب المستشرقون نبي الرحمة -حاشا له- إليه من الضلال الذي هو الشرك والوثنية (١)، وكان لفعل مُوجّه (الفرقة الناجية) أثره الكبير في ترسيخ لي العنق السابق، فذهب بهم التبين فرقاً، أو ذهبوا به. وكان مهماً جداً الالتفلت إلى أن حقيقة الضلالة التي هي إنكار وجود الله سبحانه أو الإشراك بعبادته مختلفة تماماً عـــن التحير والتفكر بطرق الهدي والاهتداء إليه، ثم هي مختلفة عن طرائق التعبير عن ذلك الهدي، الذي وإن اختلفت وجوهه فإنه كائن بالإيمان المطلق، بــ (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فليس ثمة ضلالة لموحد التوحيد الذي يلخصه الإسلام بالشهادة التي هـــي (كل شيء الإيمان)، وصلبه وعمقه وخلوصه ووحدته رغم تنوع ظهوره..

وكان أولى بالمتبينين وقد تنوعت طرائق التبين لديهم، ظاهراً وباطنا، سنة وشيعة، معتزلة ومتصوفة، معنيين بـ (مراد الله من النص) أو بتأويله، بأحكامه أو بعلومه، بإعرابه أو ببيانه (بحازه) ومعانيه وبديعه، بذوقه أو بتدبره، بفلسفته أو بإشاراته العلمية (فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضة)، أن يلاقوا بين الثوابت، ويضافروا التبينات ويقرنوا بين التبين والآخر ويلاقحوا بين البلاغة والأخرى، سعياً إلى الانتهاء أو البلوغ إلى تلك الحقيقة القرآنية البيانية، حقيقة؛ ﴿ ونزلنا عليك القرآن تبياناً لكل شيء ﴾ لأن تضافر البلاغات وتلاقي أطرافها ضمن أنموذج شمولي للقراءة، يعني تكشف كل شيء وتوضحه، وبما يعمل على تذويب تنوع التبينات في وحدة البيان.

وشبيه بتوحيه تلك التابعية الأبوية بكل أشكالها وصورها السابقة، توجيه التبين البيان، فحرى المتبينون مجرى غيرهم، ولحدوا إلى لسان غير لسالهم، فخضـــع حلـهم وخضعوا إلا قليلاً للنص الفلسفي والمنطقي اليوناني، فأخضعهم، ولم يخضعوه، وتسلط

<sup>(</sup>۱) انظر عبد الله محمد الأمين النعيم ، الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تأريخيـــة لأراء (وات - بروكلمان فلها وزن) مقارنة بالرؤية الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإســلامي ط١، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م: ص٥٥.

عليهم، ولم تكن لهم سلطة عليه ووجههم ولم يوجهوه، إلا ما رحم ربي، فتفرقت بحسم السبل ثانية وابتعدوا عن البيان وأوهم التبين بصدقه وموضوعيته، ولا صدق ولا موضوعية إلا للسان وبيانه، وللمتلقي من لدن حكيم عليم، وكان بالإمكان تكوين ذلك الأنموذج المعرفي اليوناني، وإن لم يكن مناسباً للحقبة الزمانية — المكانية العربية بحيث يصير وسيلة من وسائل، وبحيث تذوب المقولات، وتصهر في البلاغة العربية بوصفها أنموذجاً معرفياً متكاملاً، يتأتى تكامله من استناده إلى موضوعية المعرفة وصدقها المفروغ منه، ولكن لا باعتبار المعرفة بياناً وتبيناً، أي قرآناً وتفسيره البشري، بل بوصفها بياناً وتبيناً، أو قرآناً وحديثاً نبوياً، ثم بوصفها ذينك المكونين —القرآن والحديث و والحديث وتبينهما المشروط بالانطلاق منهما والعود إليهما، وتحكيمهما فهما متوعان لا تابعان، ولساهما هو اللسان الأقدر والأكمل والأكثر إحاطة بتفسير الحقيقة المعرفية التي تظهر حين قراءة الوحي بوصف قراءة الوحي الطريق الجامع المذي تلتقي عنده كل الطرق المؤدية إلى قراءة الوحي، وصف قراءة الوحي الطريق الجامع المذي

فالذي يميز الأنموذج التبيني القرآني، هو إنه أنموذج علمي، لا يلجأ إلى ما هـو خارج إحاطة الحواس كيما يفسر به الحقيقة الكونية كما يفعل علم اللاهوت الغربي أو الشرقي، بل إنه يلجأ إلى القرآن من حيث هو مظهر وتركيب وحياة كائنة في الكلـم القرآني الذي يمتنع على التحريف والتبديل والقابل للتدبر والتفكر وتعدد التبين، شـرط أن لا يكون التبين قاضياً بتابعية أبوية في التبين، وإنما بتابعية قرآنية، تصير بموجبها الأبوة أبوة قرآنية، كامنة ومغنية عن تعدد الآباء، ومرتفعة بشرف الأبوة إلى تمامه وكمالـه و(۱).

<sup>(</sup>۱) ورد عن نبي الرحمة: "إن هذا القرآن كائن لكم أجراً، وكائن لكم ذخراً، أو كائن عليكم وزراً فاتبعوا القرآن و لا يتبعكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزج في قفاه فيقذفه في جهنم" انظر: مصنف ابن أبي شميية، (كتاب فضائل القرآن: ص١٢٩.

وبموجب ذلك تصير ملامح العالم الخارجي كائنة ومتبينة في القرآن وبه. وما عقولنـــــا نحن المتبينين شرط سلامتها واعتدال طبيعتها إلا طباق تلك الملامح، فإذا حكمنا عليها بالجودة أو بالصحة أو بالهلاك...الخ، فإن حكمنا ذاك وهو ينطلق من القرآن ويُحكُّم القرآن ويرضى بأبوته، هو طباق ما عليه الملامح خارجنا، وكمثل ذلك الطباق كــــان طباق الحكم على القرآن بالعلو البلاغي، وكذلك كانت حالة الدهش التي عبر عنها الذين استمعوا إلى القرآن بادئ بدء نزوله، إنساً أو جناً. فالأنموذج المعرفي الكوبي مــن حيث تابعيته للقرآن لا يخضع لاعتبارات الذاتي والموضوعي. وليست الحالة التي عاشها العرب دهشاً وانفعالاً ببلاغة القرآن تعبيراً عن تلك الذاتية التي كانوا يعيشــوها وهــم يستمعون إلى الشعر. وعلى المتبين أن لا ينسى هذه الحقيقة، فنسياها يعين الخضوع لأهواء الذات ورغباتها ومزاجها الشخصي(١)، الذي يجعل من المتبين مساوياً بين ما هــو مقول وغايته الدهش والامتاع والقبول والرضى من قبل المقول له، وبين ما هو مقـول وأمر الدهش والامتاع والقبول والرضى لدى متلقيه، مترتب تُــانويّ، أو لنقــل أنــه مستلزم من مستلزمات بيان الإحاطة الإلهية بكل شيء، في الكون والنفس، في المكـــان والزمان، في الحس والعقل، في الفكر والذوق، وبموجب ذلك يصير تبين ذلك الدهـــش والانفعال معياراً دالاً على رجاحة التبين وعلو شأنه. فهو أي ذلك الشعور ببلاغة البيان ليس خاصة أهل البلاغة وفنونها، بل هو صفة عامة لا بد من الشعور بها إنساً وجنــاً، وإلا فعلى المتبين أن يعيد النظر مرة أخرى بقدرته على التبين المعرفي سواء كان ذلــــك التبين تبيناً دينياً أم دنيوياً، فقهاً أم فلسفة أو فيزياء أو أحياء أو رياضة، أو نقداً أدبياً أو إدراكاً جمالياً..الخ. ولنؤمن بأن أمر تلك الدهشة وذلك الانفعال النفسي بكَلِم القــوآن،

<sup>(</sup>۱) انظر في العلاقة بين الذاتية والموضوعية في ضوء إسلامية المعرفة؛ فتحيى حسن ملكاوي، هوية المعرفة (بحث مسئل) إسلامية المعرفة، مجلة فكرية فصلية يصدرها المعسهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة السابعة، العدد ٢٦، ١٤٢٢هـــ-١، ٢٠٠، ص٥ وما بعدها.

ليس خاصة العرب وحدهم، بل هو شامل كائن في النفس الإنسانية أياً كان لسالها، شرط سلامة حسها واعتدال طبيعتها، ثم شرط تلاوة القرآن حسق تلاوته وترتيله ترتيلاً، كيما يُقادِدُ بيانه بالترتيل استعداد تلك النفس لتبينه، أي استعدادها للتكون بقرآنيته الكامنة فيها حيث ذلك العمق الشمولي الذي يلاقي بينها وبين السال "كل شيء" وبينها وبين الذي هو تبيان لكل شيء.

وأخيرًا، فقد سلَّمَ المحدثون من المتبينين بما ورد عن الأقدمين من تبينات، فحروا مجراهم، وحذوا حذوهـم، متوجهيـن بموجهاتهم، فابتعدوا عن البيان أكثر مما ابتعـــد السابقون - جلهم- لأنهم مارسوا ما لنا أن نسميه إيقاف الزمن البياني الإنسالي، أو العودة به إلى حيث سياقات تكوين وتبين مختلفة كونياً على الرغم من أن سنة التغيير والاختلاف والحركة الدائبة في الكون وما نتج عنها من حيوات، تختلف عمــــا كـــان لتلك الأشياء قبل كذا مائة من السنين. وكذلك استمر لي العنق، وتوالي القول بتابعيـــة الأبوات، بل ظهرت أبوة جديدة، هي أبوة النظريات المادية الغربية ومنجزاتها الصناعيــة مذ ما بعد عصر الكشوفات الجغرافية وتوراتها الصناعية، وانتهاء بعصر الحاسوب والشبكة العنكبوتية. فكان من مظاهر تلك الأبوة الجديدة ظهور نوع جديد من التبيين، ، أصطلح عليه بالإعجاز العلمي في القرآن، على أن الذين شغلهم هذا النوع من التبين، باحثون في العلوم الطبيعية لا يعنيهم من أمر الكلمة وبلاغتها المعجزة، إلا إنها وسيلة لما وراءها، أما أن تكون هذه الكلمة (مظهراً وتركيباً وحياةً داخلية ومنطقاً رياضياً)، هيي كتابة هذه السطور أحد من المتبينين. فكان لذلك أن ظل شأن هذه البلاغـــة مقتصــراً على الدرس الأكاديمي الآلي، والبسيط البساطة التي تشعر بالحاجة إلى البكاء على مـــا آلت إليه حكمة كون آخر المعجزات معجزة لسانية. وعلى الطرف الآخر، وبما يدعـــو إلى الاعتبار ظلت تلك البلاغة مقصورة على باحثين ومتبينين أفذاذ، وضعــوا نصــاب أعينهم، جمال البلاغة، وتأثير الصور البلاغية نفسياً وجمالياً... ولكن، ومع هذا، فليس ذلك هو الطموح، الذي يلبي تلك الحاجة المعرفية الشمولية التي تجمع بين بيان الوحي وبيان الكون، لتتلمس بلاغتين وجمالين وجلالين وإعجازين وآيتين، كل منهما وحسه للأحرى، مع فارق أن وجه اللسان، هو الخلاصة، ووجه الكون هو المتن أو العرض.

إن مجرد الإعلان عن الطموح الأخير، يعني أن محساولات التفسير العلمي للقرآن، ليست بالمحاولات الموضوعية المفروغ من صدق محتواها وثبوها، كونها تعتمد على التبين الذاتي غير المستند إلى الحقيقية المعيارية عدا حقيقة السذات السي يسرى الغربيون في أنموذجها المعرفي أنموذجاً معيارياً كونه يعتمد على الملاحظات المحسوسة والتجارب المضبوطة والقياس الدقيق<sup>(۱)</sup>. وما الاعتماد على الذات بوصفها البيان والتبين إلا وهم علمي كبير، أثبتت الذات الغربية نفسها بطلانة بعد أن أعلمت من شأنه، وخاصة بعد أن قوضت التطورات المتلاحقة التي حاءت بما ثورة الفيزياء الكبرى ممثلة التقليدية من أركان ومعايير صارمة، فلم تبق تلك الثورة الكبرى، التي هي ثورة السذات المتبينة، أي مجال للقول بوجود أية حقيقة مطلقة، بل أنها فتحت المجال للتسوية بين العلم الطبيعي التجريي وما وراء الطبيعة والتفكير الغيبي الديني<sup>(۱)</sup>.

فماذا يقول التفسير العلمي بعد ذلك، وهو الذي يعتمد من حيث منهاجه العلمي في التبين على عرض محتوى أو مضمون الآية القرآنية على الحقائق والكشوفات العلمية الغربية التي هي كشوفات ذات متبينة لا مبينة. فإذا تجاوزنا مرارة تلك الحقيقة التي يخضع بموجبها المتبين كلية إلى أنموذج غير أنموذجه البليغ، وجدنا أن وعي ذلك المتبين بعلمية القرآن، وعي قاصر لأنه يحيز العلمي ويقصره على آيات بعينها وردت

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق، ص٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفسه: ص۱۰

فيها إشارات صريحة لحقائق علمية كونية،أما ما تبقى من القرآن فنخُلُو من أية حقيقة علمية عنده، وما ذاك إلا شكل آخر من أشكال التابعية الأبوية في التبين. فسالمتين العلمي لا يعنيه من اللسان المبين ما يعني البلاغين المختصين باللغة وآدابها، ولا يهمه الاما رحم ربي — فصاحة الكلمة وبلاغتها، أو إشراقها وعذوبتها، أو فنيتها وجماليتها، وذلك لأنه قاصر — استثني قليلاً عن الإحاطة بسمو القيم البلاغية اللسانية، وثانياً لأنه يتخذ من الكلمة القرآنية وسيلة للعبور إلى ما وراء الكلمة مما يبدو له منسحماً مع الحقيقة العلمية الغربية التي كشف عنها المتبين الغربي وها هنا يفتقر هذا النوع من التبين المحقيقة العلمية المغربية التي كشف عنها المتبين الغربي وها هنا يفتقر هذا النوع من التبين إلى معيارية الجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون، وإن ربط بين محتوى هذه القيراءة وتلك، لأنه أصلاً لم ينطلق من البيان إلى التبين، بل من التبين المبني على تبين سيابق، ومن ثم إلى البيان. فالبيان عنده تابع لمحتوى التبين لا العكس.

إضافة إلى ذلك كله، وبغض النظر عن قصوره المعرفي، فلقد أصاب هذا النوع من التبين غير قليل من التلكؤ والخدر وهو ينتظر ما يكشف عنه الغربيون ليجد له ما يشير إليه في القرآن، وكذلك أصيب هذا النوع من التفسير بالتراجع، وهـــو يواجــه مشكلة محدودية الآيات التي تتوفر على إشارات علمية صريحة، أمــام لا محدوديـة أو لنقل، أمام تزايد الكشوفات العلمية الغربية.

ولقد كان دحض النظريات العلمية اللاحقة منها للسابقة، سبباً في ذهاب بعض الباحثين إلى القول بعدم حواز تفسير القرآن بالعلم. ولهم الحق في ذلك، إذا كان منهاج التفسير العلمي هو الذي تبين لنا مما عرضنا له، ولكننا لسنا معهم، حينما يسرون كما رأى الأقدمون أن القرآن كتاب عبادة لا كتاب علم، وهو عندنا كتاب كل شيء؛ ﴿ مَا فَرَّطْنا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾. (الأنعام: ٣٨)، فهو كتاب الله المحيط بكل شيء، وكذلك كلامه ولكن كل شيء فيه بقدر، فإن قصرت إحاطة المتبين بذلك

القدر، فلا يترتب أو فلا يعني قصورها التفريط بالشيء، عِلْمَ دينٍ كان أم علم دنيا، علم عبادة أم علم عمل، علم المعنوي أم علم المادي...

#### ثانيا: البيان والبلاغة – المنهاج والكوْنيَّة:

إن الأساس الذي بنيت عليه البلاغة العربية من حيث هي قيم فنية عليا، هـــو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم بوصفه ميدانياً للبحث والتقصي، هو الحقيقة الموضوعيــة التي تأكد العرب وهم من هم فصاحة وبلاغة، إنها أعلى وأتم وأبلغ من أن يكون للذات النبوية الشريفة، شأن في إيجادها عدا شأن إبلاغها إليهم.

ولقد كان البحث البلاغي العربي محاولة أو محاولات جادة ومهمة في الاستبيان والتبين، اللذين غايتهما الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات العلمية المتعلقة بطموح المذات العربية في ممارسة الوعي بذاتها وبما حولها، ممارسة علمية فكرية. فكانت الحلول البلاغية العربية في تلك الحقبة الزمنية متماشية تماماً مسع المشاهدات والتحسارب والخبرات العقلية العربية، التماشي الذي حقق لتلك الذات انسجامها مع ما يدعوها إليه القرآن الكريم بوصفه الحقيقة المفروغ من صدقها فراغاً تأكد بوساطة أكثر من دليسل ودليل. ولقد كانت القيم والمعايير البلاغية العربية مستلة من النص الكريم ومنسجمة مع إبانته وتبينه، وصالحة للتطبيق، لا على النص الكريم فقط، وإنما علسى النصوص الشعرية والنثرية العربية قاطبة. فكانت بذلك محاولة من المحساولات وميداناً مسن مرحلة تالية من عمر الإسلام والمسلمين، محيراً ومربكاً، وذلك حينما اتسعت دائسرة الفرق الإسلامية وأيضاً حينما اتسعت الدائرة الجغرافية للبلاد الإسلامية وما ترتب عليها من تعدد الألسنة والأفكار والبلاغات، وخاصة بعد شيوع حركة الترجمة في العصر العباسي.

ولقد واكب النشاط البلاغي العربي بوصفه نشاطاً فكرياً نظرياً بعرداً، أو بوصفه تبيناً ذاتياً متنوعاً ومتغيراً أو متحركاً، واكب ذلك النشاط حركية الكون البشري الفكري من حيث حيّ نشاط هي متنام ومتنوع، فصار ذلك النشاط البلاغيي متنوعاً ومتنامياً هو الآخر، فالتفت البلاغيون العرب إلى الجزئيات في المراحل اللاحقة من مراحل البحث البلاغي، بعد أن عنوا بالكليات، وصار الفكر البلاغيي الذوقي الحدسي الذي يعتمد على الحس الذوقي الكلي المجرد من التعليل والتدليل بادئ بدئه مهتماً بالتدليل والتعليل والبديع. وصار كل فن فنون ثلاثة، هي البيان والمعاني والبديع. وصار كل فن فنون ثلاثة، هي البيان والمعاني والبديع. وصار كل فن فنون ثلاثة،

و لم تكن تلك التقسيمات على حساب النص الكريم كلها، وإن جاء بعضها كذلك، وما ذاك إلا لألها صارت تكرر نفسها أحياناً، ثم لألها صارت تشغل البلاغيسين من حيث هي أحزاء عن الكلي والشمولي، وأخيراً، لألها صارت تزلق المتبينين في دائرة التابعية الأبوية، ومن ثم فإلها صارت تنأى هم عن النص الكريم إلى حيث ما تشكل مسن وعي تأريخي بالنص، فأحيا ذاك النأي ذاكر هم الشعرية، مما جعلهم يسحبون معايسير البلاغة القرآنية إلى الشعر، لا ليرتفعوا بالشعر والنثر إلى درجة أقرب من معايسير البلاغة القرآنية العالية بل ليحاسبوا القرآن في ضوء الشعر وبلاغته. وكان الأولى هم غير ذلك.

وبغض النظر عن ذلك القصور، لأنه ليس مما يعنينا كثيراً الآن، يحـــق لنــا أن نتساءل بعد ذلك كله ، أو ليــس من حقنا إعادة توجيه مسار البحث البلاغي القرآني كيما يتماشى مع بلاغة العصر المعرفي المعيش الآن؟

<sup>(</sup>١) انظر: الخطيب القزويني ت٧٣٩هـ، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيـــح الدكتــور محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهريــة للــتراث، ط٣، ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣م؛ ج١/ص٣ -١٠ (مقدمة المحقق)..

أو ليس من حقنا أن نعيد توجيه مسار ذلك البحث، في ضوء إيماننا ببلاغة الحكمة التي جعلت من الكتاب تبياناً لكل شيء، وجعلت من التبيان دليلل وحجة ومدخلاً وشاهداً ومحيطاً بكل شيء، في النفس والآفاق؟.

أو ليس من حقنا أن نعيد طرح تساؤلاتنا المعرفية الكونية على بلاغة وتعميمات، أن تحتفظ بسمتها الفكرية والعلمية بوصفها أنموذجــــاً معرفيــاً راجحــاً ومهماً في تحقيق طموح الذات العربية (بوصف العربية صفة كل مسلم وإن لم ينطـــق بالعربية) من باب وصف الحكيم العليم للكتاب بأنه "لسان عربي مبين" ومـــن بـاب أن الإنسان، أي إنسان، إما عربي بالقوة أو عربي بالفعل كما يقول الفلاسفة، فالعروبة أصل البشر قاطبة، والعربية سمت الألسنة جميعاً طالما أن الوحى السماوي أي وحسى لا يترل إلا بالعربية، فإن نزل كذلك ترجم كل نبي إلى قومــــه، كمـــا ورد عـــن نـــبي الرحمة(١١)، وطالما أن رسالة الإسلام التي جعلت من الإعجاز اللساني معجزة كونية، ليست خاصة الناطقين بالعربية، بل للعالمين جميعاً، إنساً وحناً، نطقو بالعربية أم لم ينطقوا، فإن آمنوا بالإسلام وكتابه وإعجازه، فهم من حيث صفاتهم التكوينية أكـــثر عتقاً وأبعد من الهجنة وأقرب من تمثل البيان بالتبيين.. فهم عرب من حيث أن العروبــة خلوص وصراحة وإبانة، وهذا ما سنتحدث فيه بإفاضة في موضع قــــابل مــن هـــذا الكتاب.

الانطباع الأول المستحصل من قراءة حديدة للفكر البلاغي العسربي القديم وتطبيقاته القرآنية، هو أن ذلك الفكر قد خضع لنظرة آلية في التطبيق أو التبين، مما جعله غير قادر على تلمس الحكمة الكونية الكائنة في صلب تلك البلاغة البادية مسن على الشكل القرآني من حيث هو مظهر وظاهرة ولكن هذا الانطباع يتبدد بعض

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان في علوم القرآن:ج١/ص٠٦.

الشيء، حينما نعيد النظر في الحقبة الزمنية وسياقاتها التكوينية القاضية بنوع من الحركة الفكرية المتماشية مع أول العلوق وبدء التسلسل الكوني لوجود القرآن بين أيدي المسلمين. ومن التحني ومجافاة الاعتبارات العلمية وتحميل الآخر ما لا طاقة له المطالبة تصير بأكثر مما كان مع مالنا من انتقادات لبعض ما كان ولكن تلك المطالبة تصير واجبة ويصير عدمها مجافاة للاعتبارات العلمية، حينما نتوجه بها إلى محاولات التبين الحديث والمعاصر بلاغياً كان أم لم يكن، وذلك لأن الحقبة الزمنية المعاصرة وسياقاتها التكوينية تقضي بإنشاء تلك الفكرة نشأة أحرى، أو ألها تقضي بتسلسل جديد لنطفيتها ثم لعلقيتها ثم لمضغيتها وعظاميتها السابقة.

إن التابعية الأبوية، والتعامل مع التبين على أنه البيان، يعني مجافاة الاعتبارات العلمية ومن ثم، فإنه يؤدي بنا إلى اجترار القولات القديمة، ومن بعد، فإنه يؤدي بنا إلى الرهد بها، ونحن نرى الكشوفات العلمية الغربية يتبع بعضها بعضاً.

وبالنتيجة فإنه يؤدي بنا إلى توهم عجز الأنموذج المعرفي العربي أو الإسلامي، وما هو بعاجز من حيث هو إمكان موضوعي، ولكننا نحن العاجزون عن تبينه. وهكذا نصل بتأثير من ذلك كله إلى تسلسل أرذل العمر البلاغي قبل أوان الوصول الطبيعي علمياً، فننشغل عن بلاغة البلاغة و(ميكانيكيتها) ونكتفي هيا بوصفها مظهراً ونُعِجُز أنفسنا عن تبين ظاهرتها، من حيث هي ليست إشكالاً أدبياً حسب، وليس مجالها وحقل اشتغالها مقتصراً على الحقل الجمالي الأدبي، وإنما هي إشكال فلسفي كبير، وفكر فلسفي في خطوطه الكبرى.

ولقد تبينت هذه الحقيقة للغربيين أخيراً، فلم تعد البلاغة عندهم، تدرس عليي ألها درس تعليمي غايته تعليم التلاميذ أو الطلاب كيفية كتابة النصوص الجميلة، وإنما

صارت هناك فكراً تأويلياً، "إلها لم تعد فناً يستهدف الإنتاج، بل نظرية للفهم"(١).

وببيان ذلك كله وفي ضوء من هديه، نعود ونتساءل، فنقول: أوليس من حقنا، بل من واحبنا أن نجعل من البلاغة القرآنية نظرية للفهم والتبين وأن نجعل مـــن تلــك البلاغة مدخلنا الذي هو مدخل صدق لقراءة الكون، ثم من حقنا أن ندعو إلى أنمــوذج معرفي يجمع بين قراءة الوحى وقراءة الكون في ضوء توسيع دائــرة الكلمــة القرآنيــة وبلاغتها لتمتد إلى الــ "كل شيء" خارج القرآن، أي من حقنا أن نؤســس أنموجنــا المعرفي التبيين \_ البياني، ضمن ما بُرَ ّزْنا به ووسمنا بدركه ونيل كمالاته بوصفنـــا أمـــة بيان، فنجعل من نحو اللغة وصرفها وبلاغتها،شرط قرآنيتها، وإتباعنا بلاغتها في الجمــع والضم والاختيار، دليلاً وحجة وفيصلاً، ثم منهاجاً وسبيلاً، هو سبيل الحكمة الإلهيـــة التي جعلت من الحقيقة القرآنية الإلهية معجزة، وخصت المعجزة بأنها لسانية، على أن (اللسانية) التي نقصد ليست المحتوى دون الشكل، بل المحتوى الــــذي هــو الشــكل، والشكل الذي يقود إلى المحتوى، ف\_ "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفـــــظ وســـهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك..." على وفـــــق الجـــاحظ(٢). وبموجب ذلك، سنجنب أنفسنا الخضوع للأنموذج المادي (الفيزيقي) الغــربي، كمـا حضع غير قليل من المتبينين القدامي للآلية المنطقية البشرية وفلسفتها اليونانية، الخضوع الذي جعل منها بديلاً جامعاً مانعاً لحكمة (فلسفة) البيان القـرآني ومنطقـه الكـوني وبلاغته التي هي تبيان لبلاغة كل شيء خارجه، فعجزوا عن ملاقاة الأطراف،والإفادة

<sup>(</sup>۱) انظر: أوليفي ريبول، طبيعة البلاغة ووظيفتها (بحث مستل)، ترجمة الغروس المبارك، مجلة نوافذ، دورية تعنى بترجمة الأدب العالمي، النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد السادس عشر، ربيع الآخر ١٤٢٢هـ – يونيو ٢٠٠١م، ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ۲۰۵هـ، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هـارون دار الجيل بيروت، ۱۹۸۸:ج۳/ص۱۳۱

من البلاغات وتوظيف التبينات لصالح حكمة التتريل لألهم بدأوا بالذي هو أدبي فــــأثمر الذي هو أدبى موجهات كبيرة أسهمت كما أسهم غيرها في ترسيخ موجهه (الفرقة القضايا التسلسل الذي فَرَقَ الأمة، (الفَرْق) الذي ما كان ليكون لو تبعت الأمة البيان، وتبينه، لا إتَّباعه وإتباع تبينه تبيَّنَ لسان الذي يلحدون إليه. فقضية المحاز مثلاً من بــــين تلك القضايا فرقت المتبينين شعبتين، شعبة تقول بالمجاز وشعبة منكرة له(١)، .. وتعددت التفريعات والتقسيمات وتشيّأ المنطق اليوناني واستُنبتَتْ الفلسفة اليونانية.. فذهب كــل فريق مذهب المؤمن المنكر لكفران مفارقه.. وما القصور قصــور البيـان وبلاغتــه -لكل شيء"، تقدر بكليتها تلك أن تفسر مظاهر البيان وظاهرته، السي هسي ظساهرة "أحسن الحديث"، ظاهرة؛ "ما فرطنا في الكتاب من شيء"، ظاهرة المطابقة والمقادة والمقابلة بين زينة الكون البادية من على الأرض وفي صفحة السماء وبين زينة الكـــون اللساني البادية من على شكل القرآن في مواضع من مثل؛ (يد الله)، (عين الله)، (جنب الله)، (سحود النجم)، (كلام الجنة والنار)، (شهادة الذر)، (الختم على القلوب)، (كلام الأيدي والأرجل والجلود).. الخ، إنها بعبارة أخرى عجزت عـــن الجمــع -لا التوفيق أو التلفيق- بين واقعية (حسّ) أهل الظاهر و (قلب) الشيعة، و(عقل) المعتزلة، و(ذوق) المتصوفة (ولا يعنينا من الجمع الرباعي لهذه الركائز، إلا تبيالهـــا الجــرد مــن يعلنها اسمه؛ (القرآن)، ويسمها وحيه الأول البادئ بكلمة "اقرأ"، أي؛ (إجمع وضُم

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن: ج٢/ص٢٧٢.

وقاربْ). إلها لم تجر على وفق القرآن و لم تنبين سمّته وسمّته، حيث السسمت والسسمة يقضيان بالجمع بين المتباعدات والمتفرقات، استجابة لقول الجامع سسبحانه؛ ﴿ إِنَّ اللهُ بِاللهُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُلَّ شيء قَدْراً ﴾ (الطلاق: ٣). وما أمر الأمة التي بان صريحها الأول جمعاً إلا جمع في آخر الزمان حينما يظهر مهدي هذه الأمة (عُجِّلُ فرجه الشريف) ، وإن كانت السنن الكونية قد قضت بالفرق، فيما بين الجمعسين قبل الخروج ابتلاء واختباراً، فويلٌ للذين يسهمون في فرقة هذه الأمة وهم يعلمون.

وعدا ذلك كله، فقد كان (ويكون) مقدراً للفكر البلاغي العربي لولا الخضوع للتابعية الأبوية، أن يصل إلى أتم وأبعد مما وصل إليه الدرس اللساني الغربي اليوم، وذلـك لأنه يستند في تبينه إلى الكلام القرآني المفروغ من مقاددة ومطابقة وإحاطة الاسم فيـــه للمسمى، مما يعني أنه درس علمي مبني على المشاهدة والملاحظة والوصف الواقعي، المماثل للمشاهدة والملاحظة والوصف مما هو سمة البحث العلمي ومنهجه، وبعيداً عن التأملات الذاتية. فالبحث البلاغي العربي استقراء علمي لما هو موجود بين الأيـدي، أي القرآن، وكان (ويكون) ممكناً جداً الوصول من خلال تلك التاملات الموضوعية الذاتية، إلى ما وصلت إليه الكشوفات العلمية بعد ثورة الفيزياء الكبرى، القاضية بالمساواة بين التفكير العلمي والتفكير الغيبي، وبلا تفريط أو إفراط، لأن الكتـــاب لم يفرط بشيء علماً وبياناً، فالتبيان كاف تماماً، لأنه من لدن من هو كاف عبده، وهـــو عليه أساساً للملاحظة والمشاهدة، انطلاقة الذي فُصَّلتْ له خلاصات العلم بكل شيء، بوصف تلك الخلاصات مدخلات ومفاتيح، تتخذ من بلاغة الكلمة وإحاطتها بالأمكنة والأزمنة والموجودات، طريقاً رئيساً للوصول إلى الحقيقة العلمية في عالم الشـــهود، أو الطبيعة.

## الفصل الثاني

اللسان الدُسْنُ والقُرآنيــّة

## أولاً: البيان والتبيُّن – أصالة الحسن وتوسم الأصالة:

حينما نؤسس منطلقاتنا المعرفية في التبين، اعتماداً على بيان القرآن، يعني أننا نؤسس لعلمنا الذاتي، ما يرقى به إلى الارتفاع على شطط الذات وعوزها ومحدوديــــة نيلها بعد دركها. فإذا توهمنا أن الكتاب المبين، لا يتجاوز من حيث هو إمكان نيل،ما يواجه الحس البصري، ضيقنا دائرة البيان، وما نلنا بالتبين إلا أقله. إن ذلـــك القصــور القرائي المترتب على فكرة مغلوطة مفادها، كما يزعم نفر من المتبين على فكرة مغلوطة مفادها، كما يزعم نفر من المتبين ين؛ "إن الناحية اللغوية والأدبية والبلاغية والنحوية (..) قد استنفدها المفسرون القدامي، بحيث أن الابتكار في هذه النواحي يبقى هزيلا"(١)، قصور مرده إلى الظن بالكلمة القرآنية ظـــن السوء، فهو يرى إلى الكلمة على أنها وسيلة محدودة، ويرى إلى نفسه محيطاً بـــالكلام، وما هو كذلك، لأن الإحاطة بالكلام كله خاصة الله سبحانه، وعدا ذلك فإن لمشكلة الفصل بين جامع الكلم (القرآن) والـ "كل شيء" الذي جاء القرآن ليبين قرنه وقـرءه وجمعه وتكوينه، حصة أكبر في الخضوع لذلك القصور المعرفي، ومن بعد فـــإنّ ذلــك القصور دليل على ما ينهض هذا التبين للارتفاع عليه، ألا وهو تجاوز الفصل بين بلاغــة القرآن وبلاغة الكون، ثم قصر بلاغة القرآن وحسنه الذي هو أحسن الحديث، علـــــى الجانب الجمالي دون الجلالي، أو على زينة القول دون زينة ما جاء القول ليكشف عن تكون زينته في الكون مما هو على الأرض أو ما يبدو على صفحة السماء من كواكب، وأخيراً، فإن للمآل الآلي التعليمي لا العلمي، الذي آلت إليه التطبيقات الفردية لنظريـــة البلاغة العربية، حصة في ذلك القصور كما للأسباب والتوهمات السابقة، التي لنا جمعها 

<sup>(</sup>۱) انظر: رضوان جودت زيادة، قراءة في كتاب الإنسان والقرآن وجهاً لوجه: التفاسير القرآنية المعاصرة قراءة في المنهج (بحث مستل)،مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة السادسة، العدد ۲۶،ربيع ۱۲۲۲هـ/۲۰۰۱:ص۲۰۵.

لسانياً أو بلاغياً. فكان أن حردت تلك البلاغة وفنونها من حيويتها، أي من عرفانه الفلسفتها العالية وبلوغها الكوني، واكتفى من اكتفى بحسيتها وليس القصور فيها بوصفها بياناً، بل القصور فينا بوصفنا متبينين، وبموجب ذلك فإن وهم الاستنفاد، وتوهم أن الناحية اللغوية والأدبية والبلاغية والنحوية، ما عادت شروع ابتكار، أمران باطلان البطلان كله، بل، لا نبالغ إذا قلنا أن تلك الناحية التي تبين الأوائل بيالها ما زالت بكراً تماماً، البكارة التي تدعونا لتبينات لا لتبين واحد، ثم لكشوفات ونظريات علمية كونية وراسخة.. وكل ذلك، شرط، أن نجعل من بلاغة القرآن وحسن حديثه، لا محتواه حسب، مدخلاً لقراءة الكون، المدخل الذي يقضي بتلقيح الى "كل شيء" ببلاغة (كل الكلام): القرآن الكريم ..

لا شك، إن للكلمة القرآنية وجهتين، وجهة إلهية وهي وجهة المترل المبسين، ووجهة بشرية، هي وجهة المُتزل إليه أو المتبيّن. وبناءً على ذلك فإن للكلمة القرآنية ووجهة بشرية، هي وجهة المُتزل إليه أو المتبيّن. وبناءً على ذلك فإن للكلمة القرآنية سمتين أو صفة لا محدودة وصفة محدوس .. وما نحن بقادرين علم صفة عمق وصفة سطح، أو صفة لا محسوس وصفة محسوس .. وما نحن بقادرين علمي الإحاطة بالطرف الأول مسن الصفة (الإلهية، اللامحسوس..)، وإن قدرنا على الإحاطة بشيء من علم تلك الجهة إذا شاء الله وبإذنه فإن تلك الإحاطة لا تعني نفاد القدرة الكامنة في الكلمة، لأن توهم نفادها يعني نفي الطرف الأول أو الوجهة الأولى لهويتها. وفي الوقت نفسه، تطالبنا تلك الكلمة بعدم التوقف عندها أو عند ما تبينه، التوقف الذي يوهمنا بنفادها، لأن التوقف بعد تحقق الطور الأول من التبين، يعني الاعتقاد ببيانية التبين. أي الاعتقاد بتمام الإحاطة وبلوغ علية البيان من قبل المتبين، ومن ثم التوهم بنفاد قدرة الكلمة وغناها ومن ثم بإحصاء إمكاناتها وفتوحاتها وعلومها.. ولتلافي هذا الوهم الخطير لا بد من الاعتقاد بأن التبين درجات ومنازل، وأن الفراغ من تبين ما، يعني بدء تبين حديد، خاضع لوجهية الكلمة وحده القرآنية (إلهيتها وبشريتها)، وهكذا ما شاء الله وما قدر المتبين. وبموجب ذلك وحدد يتحاوز المتبين أطر الاستقبال والتلقي السلبي وعلم ظاهر الحياة الدنيا، إلى حيث العمق يتحاوز المتبين أطر الاستقبال والتلقي السلبي وعلم ظاهر الحياة الدنيا، إلى حيث العمق يتحاوز المتبين أطر الاستقبال والتلقي السلبي وعلم ظاهر الحياة الدنيا، إلى حيث العمق

السحيق، فيصير البيان موئل استبيان واستكشاف لا تنقضي عجائبه. ويصير المتبين، جارياً على سمت الكلمة القرآنية، ومشكلاً محتواه في ضوء محتواها، ومراقباً وسائله في التين في ضوء بياها. فإذا كانت الكلمة القرآنية مدعاة لعلوم (بيانية) كمــا يسميها بعض الباحثين- تبينية كما نسميها- وأخرى برهانية وثالثة عرفانية، وهـيى الكلمـة الواحدة، إذا كان الأمر كذلك، فيصير واجباً على المتبين أن يحيط بهذه التشكلات أو التبينات مرة واحدة لا على مرات منفصلة يتخصص بموجبها (س)من الباحثين بوجهـــة التبين و(ص)بوجهة البرهان وآخر بوجهة العرفان، وليس الأمر بصعب مناله، إذا مــــا تبعنا الكلمة وأخلصنا لها واهتدينا بهدي بلاغتها، فالكلمة القرآنية البليغة مـن حيـث وجهتها البشرية، لا تحملنا مالا طاقة لنا به. وها هنا نتخلص تماماً من تلك التصنيفات التي تجعل من (س) بيانياً، ومن (ص) برهانياً، ومن (ع) عرفانياً<sup>(۱)</sup>. وكأن الذي تخاطب به الكلمة القرآنية، (س) البياني، غير الذي تخاطب به البرهاني أو العرفاني.. وما سبيلنا إلى تلافي ذلك كله، إلا إعادة النظر في حكمة الإعجاز اللساني وبلاغته، وبمـــا يعمـــل على أن يجعل من المصاقبة والملاقحة والمزاوجة والمواجهة بين بلاغة الكلمـــة القرآنيــة وبلاغة الــ "كل شيء" في الآفاق وفي الأنفس، مدخلاً معرفياً كونياً، شرط أن يكــون الطرف الذي تبدأ به الملاقحة، هو طرف الكلمة القرآنية وبلاغتها، على أن لا فصلل بين الكلمة وبلاغتها، فبلاغة الكلمة التي هي شرطها، وشطر حسنها وطرفها المقابل لطرف بيالها، مدخل معرفي لمزيد من التبين الذي يستجلى ويستكشف الظاهرة الكائنــة في صلب المظهر.

<sup>(&#</sup>x27;) لمزيد من التفصيل في هذا النوع من التقسيم وسلبياته، انظر: الدكتور محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية للنظم المعرفية في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. وفيما يتعلق بتشكيلات المحتوى المعرفي الإسلمي، انظر: الدكتور وليد منير، أبعاد النظام المعرفي ومستوياته (بحث مستل)، نحو نظام معرفي إسلامي، حلقة دراسية، تحرير الدكتور فتحي حسن ملكاوي، المعهد العالمي للفكر الإسلمي، عمان الأردن، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م: ص١٦٢ وما بعدها.

لقد درج المتبينون على الفصل بين طرفي الجلال والجمال اللذين هما بيان نازل من السماء وتبين متكون بذلك البيان المفارق والموضوعي، فأغفلوا التبين، وضحّوا به لأن غايتهم كما يزعمون، هي (مراد الله من النص)، وفاقم أن ذلك (المراد)، متلون التشيؤ اللساني، ولا طريق إلى ما وراء الشيء إلا الشيء نفسه من حيث هو وجوه عدة وليس وجها واحداً. ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون فيكون ﴾ (النحل: ٤٠).

لقد فصل المتبينون بعامة بين طرفي الحسن والبيان، لأهم لم يستكشفوا الحقيقة الكونية للكلمة القرآنية وبلاغتها، فكان من نتائج ذلك إضافة إلى ما سبق تبينه، ألهـــم أنكروا شطر الحسن المتمثل بالجانب الجازي مرة، وقالوا به مرة، فبان بالإنكار وبالقبول على السواء، مشكلات عقائدية كبيرة من مثل التجسيم مرة والتعطيل مرة أخرى. والمفارقة الكبيرة، أن المنكرين، وهم الذين يعتبرون بالحس، والمعرفة الحسية، قـــد أبـــوا الخضوع إلى ما لا ينكره الحس بوصفه مظهراً لسانيا بادياً من علي سطح الكلمة القرآنية، فكانوا بذلك جزئيين وإن حرصوا على الشمولية. أما القائلون بذلك الحسن المتمثل بالجحاز، وهم الذين يعتبرون بالعقل والمعرفة العقلية، فقد أبوا الخضوع إلى مــــا لا ينكره العقل بوصفه منطلقاً ومدخلاً ومرتكزاً، طالما أن البيان العقلي به حاجة إلى مــــا يبين به حسياً ألا وهو التركيب الجحازي فكانوا كما كان غيرهم، جزئيين وإن حرصــوا على الشمولية. وما المشكل هاهنا وهناك إلا العني بالمظهر دون الظـــاهرة، أو العـــني بالظاهرة ولكن في ضمن دائرها الضيقة التي هي دائرة الكلمة القرآنية المبينة للحلل والحرام حسب وحصراً .. ولقد كان (ويكون) مهماً جداً الجمع بين الإنكار والقبول معاً، شرط أن نحدد البيان الساري في التبين، أو (المراد) الساري في التشيؤ، أو المعـــــني الساري في الشكل، سريان الماء النازل من السماء ينابيع في الأرض ونسغاً في السررع الذي تختلف ألوانه.. شرط الالتفات إلى المظهر والظاهرة في وقت واحـــد. أي شـــرط الالتفات إلى أن البيان سار في التبين، وأن التبين ما كان ليكون أو يتكون لولا سريان البيان. وهاهنا يصير البيان الساري في ﴿ يَدُ الله فَوقَ أَيديهم ﴾ (الفتح: ١٠) غير البيلن الساري في ﴿ والنَّحْمُ والشَّحَرُ يَسجدان ﴾ (الرحمن: ٢) مع ما بين البيانين من قرن وجمع لساني. وبموجب ذلك ننكر المظهر ونتقبله في آن معاً، شرط أن نلاقي بين المظهر والظاهرة، أو البيان والتبين. فالآية الأولى، مدعاة لقبول أول وإنكار تال، بينما الثانية، مدعاة لإنكار أول وقبول تال. وكل ذلك لأن بيان الأولى هو لفظ الجلالة؛ "الله"، وأن بيان الثانية هو (النجم والشجر). وعلى وفق البيان يجيء التبين. فبيان الأولى غير قابل للتشيؤ، لأنه الله الذي؛ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ ﴾ (الشورى: ١١)، وبيان الثانية قابل للتشيؤ وما يتعلق به، لأنه (النجم والشجر) الذي هو بعض من الساكسل شيء"، وهكذا كل ما جاء على مثل هاتين الآيتين، أو هذين البيانين والتبينين.

وكما فصل عموم المتبين، فصل حصوصهم - أقصد المهتمين ببلاغة الكلمة القرآنية - وبان بفصلهم مظهر جديد من مظاهر الفرق بين الظاهرة والمظهر،أو البيان والتبين. ولكنه هذه المرة في صلب بلاغة الكلمة القرآنية، أي في ما يسميه البلاغيون العرب القدامي والمحدثون، علم البديع، وهو عندهم، فن من فنون القول البليغ، ووجه من وجوهه، يعمد فيه المتكلم إلى تحسين أو تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من التحميل والتنميق الخارجي العرضي<sup>(۱)</sup>. وبموجب ذلك، تصير المحانسة بين كلمي (ناضرة)، أي مستبشرة، و (ناظرة)، أي متطلعة بالنظر أو الإبصار، في قوله تعالى؛ المؤبّة إلى رَهِّا نَاظِرةٌ (القيامة: ٢٢-٢٣)، تصير تلك المقابلة زينة عارجية عرضية. وكذلك تصير المقابلة بين (أضحك وأبكي) أو بين (أمات وأحيا)، في خارجية عرضية. وكذلك تصير المقابلة بين (أضحك وأبكي) أو بين (أمات وأحيا)، في قوله تعالى؛ ﴿ وَإِنَّه هُوَ أَضْحَكَ وأبكي وَإِنَّه هُوَ أَمَاْتَ وَأُحَيَا ﴾ (النجم: ٤٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ج١/٥٠، ج٦/ص٤ وما بعدها. والسيد على صدر الدين معصوم المدني ت ١٢٠هـ، أنوار الربيع في أنواع البديع، حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي شكر، مكتبة العرفان كربلاء، العراق: ج١/ص ٢٩ما بعدها، واحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان: ص٣٦، والدكتور احمد مطلوب ورفيقه، البلاغة التطبيق، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الجمهورية العراقية ط١،١٩٨٢، ص ٤١١.

وبموجب ذلك، يرى أولئك البلاغيون، أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته (١١). فإذا عرفنا أن فنون البلاغة جميعاً، هي فنون تحسين الكلام كما يرى بعض الباحثين (٢)، خلصنا إلى أن متبيّني القـــرآن لا يعرجون على هذه الفنون أصلاً إلا بعد الثقة بسلامة المعين وصحته، أي إلا بعد الاعتقاد بتبين (مراد الله من النص). وهكذا تصير سلامة المعنى وصحته موجهاً ســـــابقاً للتبين، على الرغم من أن الثقة بسلامة المعنى وصحته لا تتكـــون إلا بعـــد المواجهـــة الإدراكية الكائنة بين الظاهرة القرآنية ومظهرها من جهة وبين المدرك من جهة أحرى، أي بين البيان والتبين. ولا (ثقة) عندنا إلا بعد إدراك ما يسميه ذلكك البعض من المتبينين: (زينة خارجية)، قاصدين بذلك عدم إسهام ذلك المظهر (الزينة) في تبسين المعنى. فهم وإن خالفوا نواميس الإدراك وحتميته ومراتبه بقولتهم تلك، فإهم ممتثلون أسهم بشكل أو بآخر في تضييق دائرة البيان، وقصر ممارسة التبين على وجه الجمـــال دون وجه الجلال، وبالنتيجة حبس البلاغة القرآنية على الكلمة بوصفها مظهراً لا صلة له بال "كل شيء"، فباعدوا بين بلاغتين، وكان (ويكون) مهماً جداً المقاربية بينهما، لأن المقاربة والمقارءة والملاقاة والمقارنة والملاقحة والمزاوجة، بيان القرآن الـــذي لا بد أن يُتَوَسَّم ويُتْبَع، سواء كان ذلك في حسن القرآن أم في زينة الأرض والسماء.

ولاستبانة أبعد غوراً، لا بد من المسارعة في العود إلى البيان نفسه، كيما نستوضح بلاغة (الحسن)، ثم نعرض عليها ما ذهب إليه أولئك المتبينون ومارسوه تطبيقاً فبعدوا وأبعدوا ..

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: عبد القاهر الجرجاني ت ٤٧٢هـ.، أسرار البلاغة، علق حواشيه أحمد مصطفــــى المراغي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة (د.تا)، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: جواهر البلاغة: ٣٦٠.

يقول عز وحل؟ ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدرَهُ للإسلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهُ فُويَـلُّ للقَاسِيةِ قَلُوبُهُم مِن ذَكْرِ اللهُ أُولئكَ فِي ضَلالِ مِبِينِ \* الله نزَّلَ أحسنَ الحديثِ كتابً متشابها مثاني تقشعرُ منهُ جلودُ الذين يخشونَ ربَّمَ ثُمَّ تلينُ جلودُهم وقلوبُهم إلى ذكررِ الله ذلكَ هُدى الله يهدي بهِ منْ يشاءُ ومنْ يُضْلل اللهُ فما لهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (الزمر ٢٢- ٢٣).

والذي نلحظه في الآيتين المباركتين، هو إضافة كلمة (الحديسث) إلى كلمة (أحسن)، فهما بموجب تلك الإضافة متضامتان بحتمعتان، الاجتماع الدي يعين أن مدخلنا إلى الاهتداء بذلك الحديث هو حسنه، فحسنه علامته، والمدرك الذي يطلب به نيلاً لا بد له من حسن يقابل حسن القرآن وإن على اختلاف، فإن توفر المدرك علي ذلك الحسن، بانت به الخشية بمراتبها الثلاث، (قشعريرة الجلود، ثم لينها، وأخيراً ليين القلوب). وليس الحسن هاهنا وهناك منفصلاً عن الحديث - الكتاب، أو عن المدرك. وكذلك الحسن في الد "كل شي" (الذي أحسن كل شيء خلقه الله في الحسن علامة الد "كل شيء". ولكن المتبينين أخذوا بدلالة الزنية لغوياً "الزينة: اسم جمامع لكل شيء يتزين به "(۱)، والتي هي شيء مترتب على وجود الشيء المزين، فهي بعده. ثم جعلوا من تلك الدلالة دلالة لد (الحسن) الذي هو لغة،ضد القبح ونقيضه. والمحاسن: المواضع الحسنة من البدن (۲۰). بينما الحُسنُ ليس مترتباً على الشيء كما يظنون، وإنما هو كائن به وظاهر من عليه وغير منفصل عنه، بدليل أن عدمه يعني قبحاً وسوءاً بينما عدم الزينة لا يعني سوءاً أو قبحاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري ت ١٩٥٦هـ السان العرب، دار صادر - دار بيروت، بيروت ١٣٧٦هـ - ١٩٥٦م؛ مادة (زين).

<sup>(</sup>¹) نفسه، مادة (حسن).

لنعد إلى الإضافة الكائنة بين مادة (حسن) ومادة (حدث) في قولـــه تعــالى؛ (((الله نزَّل أحسن الحديث)))، بعد أن نتبين بعضاً مــــن الحركــة التكوينيــة لمــادة (حدث)...

حديث: نقيض القدم.

والحدوث : كون شيء لم يكن وأحدثه الله فحدث.

والأحداث: الأمطار النازلة في أول السنة.

والحديث: الجديد من الأشياء.

والحدث: الإبداء

وأرض محدوثة: أصابها الحدث.

ويقال للرجل الصادق الظن: مُحدَّث [ملهم] يُلقى في نفسه الشيء فيخبر بـــه حدساً وفراسة، وهو نوع يخص الله به من يشاء من عباده (١).

إن استبطان تلك الإضافة الكائنة في "أحسن الحديث"، والاعتبار بأبوة القرآن واستقباله لا استدباره، ومن ثم التبين ببيانه، يخلص بنا إلى:

1- إن أولية الحسن هي أولية الحديث، وأوليتهما هي أولية الكتاب من حيث خصائصه وصفاته التي يقابل بعضها بعضا بعضا تفاوت. وأن مناقضة الحديث للقديم، تقضي بعدم قدم القوآن، ثم بعدم قدم الحسن، فالحسن جديد متحدد، يقضي تجدده بدوام إعجازه الظاهر بدوام حسنه بذاته، وكذلك يقضي ذلك التحدد بدوام استحسانه من قبل مدركيه، وإن اختلفوا مكانلة أو زماناً.

<sup>(&#</sup>x27;) المصدر السابق، مادة (حدث).

إن الحسن من حيث هو أصالة، سمة القرآن وخاصته. أمـــا مــن
 حيث هو مترتب فهو سمة الإنسان. فالإنسان يستحسن ما هـــو
 حسن أصلاً دونما تدخل في إيجاده وإن تدخل في تبين وجوده.

إن تبين الحسن لا يقل أهمية عن تبين المراد - المعنى، بل إن تبين المعنى (الحكم الشرعي) واستنباطه (بالقياس) أو (الاجتهاد) هـــو نوع من تبين الحسن.ومن هذا المنطلق يصير تبين الحسن الخــاص (البلاغي) صالحاً لأن يكون مدخلاً لتبين المـــراد دنيـــا لا دينـــاً حسب، علماً شرعياً وعلماً كونياً. بل إن أي تبين جديد يــؤدي إلى هدى الله ﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ﴾ (الآيات)، يعنى مما يعنى حدوثاً جديداً للحديث، بمشيئة الله، ويعني الحدوث الجديد آية جديدة وحجة متجددة. ويترتب على ذلك، إن لكل زمن حدوثه وحداثته مع أن الحديث (القرآن) بنصه الذي بين أيدينا، هو هو، ولكل الأزمان. وهذا ما يدعونا إلى القول بوجوب الالتفات إلى أن التعامل مع التبينات السابقة، لا بـــد أن لا يكون تعاملاً أبوياً مقدساً، وأيضاً لا بد أن لا يبخس النـــاس أشياءهم فننسب لهم الأخطاء أكبرها والتهم أقساها، وإن لم يمنعنا ذلك من تحديد القصور الجزئي بغية نيل تبين أقرب إلى ســـياقاتنا الكونية الجديدة.

كما أن الحسن في الأشياء خارج القرآن، مدعاة لتأمل وانجذاب وتشوق وعشق، كذلك الحسن في الحديث، الذي نزله سبحانه كتاباً متشاهاً مثاني...فالحسن الذي هو سمة كل شيء مما خلقه الخالق أحسن الخالقين، سبب للانفعال أو الاستجابة الفاعلة الي

إن تحققت أثمر الحسن غايته، التي هي القرب والقـــرء والجمــع والقرن بالذي هو وراء ذلك الحسن وعلته.

وهذا هو حسن الحديث وذلك هو فعله في نفوس المحسنين؛ قشعريرة جلود ولينها، ثم لين القلوب بعد قشعريرة مماثلة إن لم تكن أشد وإن لم تكن مما يشعر به كالأولى. وهذا ما يماثل فعل المطر (الحدث) في التربة الكريمة (الأرض المحدوثة). وهاهنا يلزمنا مسارعة العود إلى الآية الحادية والعشرين من سورة الزمر، وهي الآية السابقة للآيتين موضوع التبين، لنحد البيان الإلهي وهو يقول: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنوَنُ مِنَ السَّماء مَاءً فَسَلَكُهُ يَنابِيع فِي اللَّرْض ثُمَّ يُحرْجُ بِهِ زَرْعاً مُحْتَلَفاً الوائهُ ثُمَّ يسهيّجُ فَتَرَاه السَّماء مَاءً فَسَلَكُهُ عَنابِيع فِي اللَّرْف ثُمَّ يُخرُجُ بِهِ زَرْعاً مُحْتَلَفاً الوائهُ ثُمَّ يسهيّجُ فَتَرَاه مُصُفرًا ثُمَّ يَجعُلُه حُطَاماً إن فِي ذَلِكَ لِذكرْيَ لأولي اللَّابُابِ ﴾.

ترى لماذا هذا التتابع في الآيات، ثم لماذا هذا الجمع بين بيانين مختلفين ظاهراً، المطر والحديث، إن لم يكن القرآن تبياناً لكل شيء، سواء كان ذلك الساكل شيء" قرآنياً أم كونياً، أي إنْ لم تكن الظاهرة الكونية تجري على وفق نظام واحد؟

إن معاودة المسارعة إلى البيان وتحديداً إلى بيان سورة الطارق، حيث يقول سبحانه ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجعِ\* وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدعِ\* إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلَ \* وَمَا هُوَ سَا الطَّوْلِ ﴾ (الطارق: ١١-١٤) يكشف لنا ثانية عن تلك المقارءة الكائنة بين الظاهرة والمظهر أو بين البلاغة والبلاغة. فقد أقسم الخالق سبحانه بالسماء التي يرجع إليها المطر ثم ترجعه إلى الأرض مراراً وكذلك ما عدا المطر، ثم قسمه سيحانه بالأرض الي

<sup>(</sup>۱) السابق نفسه، مادة بين.

تصدع بما تؤمر فتسمح للمطر وغيره بالنفاذ إلى ما وراء السطح، ثم بالانشقاق عسن الزرع الذي تختلف ألوانه ثم يهيج ثم يجعله الخالق حطاماً. وما جواب القسم في آيات (الطارق) إلا بلاغة القرآن (القول) في الفصل بين الهدى والضلالة، أي بلوغه ما يبلغه المطر في البيان والإبانة. فهو قول نازل من السماء، ببيانه تبين الصدور عما أنزل عليها، قشعريرة وليناً حينما تكون الأرض غاية في الخصب والانصداع بما تؤمر .. فإذا علمنا ذلك ازددنا يقيناً بالوحدة الكائنة في التنوع، ثم ازددنا تبينا للبلاغة الكونية السسارية في الساد "كل شيء" بموجب بلاغه (القول)، باعتبار أن لا كينونة و تكون دون "كن" القول، ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾. وهذا ما يدعونا إلى القول، ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾. وهذا ما يدعونا إلى طيّبةً كَشَحَرَة طَيّبةٍ أصْلُها ثَابِتٌ وَفَرْعُها في السَّماء ﴾ (إبراهيم: ٢٤)، على أن (زينة) المثل هاهنا، ليست زينة خارجية حسب، بل حسن كويي، وبلاغة أصلها ثابت وفرعها في السماء، سواءاً في بيان القرآن، أم في بيان الساك شيء"، وبما يعمل على أن يدعونا إلى إعادة النبين، كما تعيد الأرض صدعها وإخراجها مع كل حدث يسترل عليها.

7- أن الكتاب الذي هو واحد من حيث هو ظاهرة بيان، متشابه، مثاني من حيث هو ظاهرة بيان، متشابه، مثاني من حيث هو مظهر تبين بلاغي، كما أن المطر واحد من حيث هو ظاهرة، ولكنه متشابه من حيث هو مظهر نزول زمني (في أول السنة أو وسطها أو آخرها...)، أو من حيث هو مظهر نزول كيفي (قطرات المطر وأنواعه، وتركيبته الكيميائية تبعاً للسياقات المكانية والزمانية الكونية).

وكما أن الذي يظهر أو يبين بالمطر الواحد هو زرع واحد مختلف ألوانه، كذلك الذي يظهر أو يبين بالبيان الواحد، هو تبين واحد من حيث هو ظاهرة ومختلف ألوانه ووجوه علمه وتعلمه بذلك البيان، من حيث هو مظهر .. وكما يرجع المطر إلى السماء بموجب حركة التكون وكونية الحركة، فيتحطم الزرع الذي يرجع هو الآخر إلى شق الأرض، ليخرج ثانية حينما يترل حدث حديد، كذلك يرجع التبين إلى المتبينين، بعد رجوع البيان إلى جهة المترل، ولكن لا ليمسوت تماماً، بل ليبين في سياقات زمانية ومكانية أخرى، وبمتين حديد. فرجع الماء إلى السماء وتحطم النبين على أثره هو ذاته عود البيان إلى القرآن وتحطم التبين على أثسره، وما ذاك إلا لأحل الإيذان بإمطار وصدع جديدين، ثم بإخراج جديديد،. وكما أن إزال المطر فصل بين حياة وموت، كذلك البيان فصل بين حياة وموت، أو بين هدى وضلالة. وكما أن الأرض القاسية الصلبة الصلدة لا تبين عن شيء على الرغسم مسن الترول، كذلك الصدور القاسية. وبناء على ذلك، تصير التبينات السابقة، إذا نظرنا إليها في ضوء نظرتنا إلى الد "كل شيء"، أرضاً لينة قابلة لإنبات وإخسراج تبينات جديدة، أو أرضاً صلدة ميتة غير قادرة على تحفيز المتبين اللاحق على قراءة جديدة، إذا هو إنكفاً عليها وتَبِعَها و لم يجعلها تابعةً ذاته وذوات المتبينين ممن قرأ واستقرأ، بيان

٧- إن الإيمان بأن لا حياة بلا ماء؛ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَـَيْء حَـيَ ﴾ (الأنبياء: ٣٠)، وأن لا إخراج بلا ماء؛ ﴿ وَهُو الّذِي الْزِلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْر جَنَا بِـه نَبَاتَ كُلَّ شَيء ﴾ (الأنعام: ٩٩)، يعني، أن الذي يتم إخراجه بالماء والذي هو نبـات الـ "كل شيء" لا الـ "كل شيء"، مستودع في الأرض استيداع الذي لم يبن عــن حياة، فإذا نزل الماء بانت الحياة ببيانه. فالماء إذن تبيان لكل ذي حياة، وكذلك القـرآن تبيان لكل ذي حياة، أي أنه إحياء للعلم المستودع في الصدور. وإذا كانت الأشياء تبين بالماء، يموجب علم جعلي تكويني القي فيها لحظة خلقها، وإذا كان الماء هو إبانة لذلك العلم المستودع في الصدور هو ذاته العلم الغيم المستودع في الصدور هو ذاته العلم الذي في الصدور هو ذاته العلم الذي في الأرض والنازل من السماء، فالعلم الذي في الصدور هو ذاته العلم الذي في الأراضين مع فارق أن العلم هناك علم متشيء متجسد، فالشجرة مثلاً علــم

ولكنها علم ظاهر بوصفه شيئاً مدركاً بالحواس. أما العلم البشري بالشجرة، فهو على معنوي بنظام تكون ذلك الشيء المعلوم الذي هو الشجرة. وبموجب ذلك يصير التبين البشري لبيان الله "كل شيء"، بالقرآن، ليس إلا إحياءً لذلك البيان بوصف نظام قرء وجمع وضم علمي قرآني، كائناً في كل شيء، فكل شيء ظاهر به، وكل تبين متكون به، وكل علم، هو تعلم لعلمه المكنون في الصدور وفي الأشياء وفي الكتاب، مع فارق.

٨. لا شك، أن ليس ثمة حديث موجود قبل "أحسن الحديث"، ولا شك أيضاً أن لسان "أحسن الحديث" الذي نزله الله سبحانه، كتاباً متشاهاً مثاني، هو اللسان العربي، مع فارق أن العربية البشرية قد درست،أي قد آلت إلى عدم القدرة التامة علي الإبانة والكشف قبل نزول القرآن، لأنها أخرجت إخراج الصنعة التركيبية الكائنة على حساب المعنى، على يد غير قليل من الشعراء والكهان واللاهجين... فبانت أرضها بمل هو موات، وإن كانت على الطرف الآخر، طرف الكلمة الواحدة لا الـــتركيب، قـــد وصلت إلى تمام رقيها وبلاغتها. أما عربية القرآن، فجاءت لتعيد الاعتبار لبلاغة الإبانة والكشف والإظهار والعلم، الكائنة في اللسان العربي وبه، ولهذا وسمه البيان ذلك الوصف بكلمة (مبين)، فقال؛ ﴿ لِسَانُ الَّذِي يَلْحِدُوْنَ الَّيْهِ أَعْجَمِّي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ ﴾ (النحل: ١٠٣).. على أن جل اللسان العربي المبين، من حيث هو كلمات لا تراكيب، هو ذاته اللسان العربي البشري، ولكن الذي اختلف هو قدرة الكلمة علــــــــى الإحاطة بما وراءها وغناها في ما تؤتيه وتعطيه من علوم، وحسنها في كل ذلك الحســـن الذي يقضى بالانجذاب إليها والانفعال بها والشوق إليها والدحول في محيطها وإحاطتها ثم الإبانة بها.. وكل ذلك الذي هو على مستوى الكلمة متحقق ضمن تركيب جديد له كل ما للكلمة من صفات وسمات، وبإتقان ما بعده إتقان وموازنة هي غاية الموازنــة جمعاً وقرءاً وضماً؛ ﴿ قُرْآناً عَرَبيّاً غير ذيْ عِوَج لَعَلَّهِم يَتَّقُوْن ﴾ (الزمر: ٢٨).

وكما أن الأحداث أو الأمطار هي بيانات جديدة بالبيان الأول وله، ألا وهـو؛ المـاء الأول؛ الذي جعل منه الحيي المحيي، كل شيء حي ﴿ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَاءَ﴾ (هود: ٧). كذلك الكتب السماوية بيانات جديدة لسياقات كونية جديدة، جاءت جميعها ظهورات متكررة لظاهرة البيان الأول، بيان "أحسن الحديث" الذي أنزله الله ســـبحانه كتاباً متشاهاً مثاني. وكذلك اللغات والألسنة، بيانات مختلفة للبيان الأول - اللسان الأول، اللسان العربي المبين، فلا وحي نزل، إلا ونزل بالعربية ثم يترجم كل نبي لقومــه، كما ورد في حديث سابق ذكره. وكذلك لا حدث أو مطر نزل إلا نزل بالمساء الأول ألوانه، سواءً كان ذلك الماء الأول ماء العمر الأول للكون، أو ماء أول كـــل ســنة أو أوسطها .. من عمر الكون اللاحق، حتى قيام الساعة التي ستكون علامتها نزول المساء الأول ثانية الترول الكافي لإبانة الأرض ومرة واحدة، وبكليتها عـــن الإبانــة الكليــة والأخيرة، إبانة النشور وإحياء الموتى .. وكذلك هو ماء القرآن، فهو أول بأولية الكون وآخر بآخرته، والذي ما بين الأول والآخر كتب متفرقة. وكذلك هي كلمته العربيــة ولسانه العربي المبين الذي هو أول وآخر وما بينهما من السنة. وهـــاك بعضـاً مــن الأحاديث النبوية الشريفة في كونية العربية ولسائها المبين، ثم في قرآنية ذلك اللسان، بل في الشروع بالقول، إن العربية القرآنية، كائنة في كل شيء، وهي المدخل المعـــرفي لقراءة كل شيء.

- "إن العربية درست فجاءني بها جبريل غضة طرية كما شَقَّ الله على لسان إسماعيل عليه السلام"(١).

<sup>(&#</sup>x27;) علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندي البرهان فوري ت٩٧٥هـ.، كنز العمــــال في سنن الأقوال والأفعال، ضبطه بكري حياني، صححه صفوة الســـقا، مؤسســة الرســالة، بيروت ١٤٠٩هــ - ١٩٨٩م؛ ج١١/ص ٤٩٠ (حديث: ٣٢٣١٣).

- "كلام أهل السماء العربية"(١).
- "احفظويي في العرب لثلاث خصالٍ لأي عسربي والقرآن عسربي ولسان أهل الجنة عربي "(٢).

٩- وببيان ذلك كله، وببيان أن ليس ثمة أمر قد وقع قبل الحديث الذي هـو؛ "أحسن الحديث" يتبين لنا، أن الحديث وحسنه، يستلزمان أن نضم شأننا نحن المتبينين إلى شأن الأرض المحدوثة، فنترك للبيان، أن يستخرج نبات كل شيء، أي علم كل شيء، مما أودعه الله سبحانه في الأرض وفي الصدور أو الألباب. وما يكون لذلك أن يكون دونما دوام محادثة أحسن الحديث من حيث هو شطر الحسن وبلاغة الإحسان، وبما يعمل على ترسيخ الاعتقاد بكونية الحسن، ومن ثم، بقدرتنا على استنباط العليم أو تعلمه وهو المكنون في البيان، فنستظهر بذلك البيان عجائبه، ونفيد من غناه وأصالـــة كشوفاته، بعد الاعتقاد بأن الواحد الأحد الذي أنزل الماء هو الواحد الأحد الذي نــزّل الكتاب، ومن ثم، فإن الذي يقول للشيء؛ (كن فيكون) قد جمع الشيء على الشيء، وضم الشيء إلى الشيء، وقرن الشيء بالشيء، وأبان الشيء من الشيء، بتلك الــ "كن" الكلمة التي لم يكن ثمة قبلها شيء. وأنه قد بين ذلك ببيان كل شيء، "أحسن الحديث" الذي نزله تبياناً لكل شيء، كتاباً متشاهاً مثاني، من حيث هو نظام حسن لساني، أو من حيث هو بيان لنظام الحسن الشيئي في الكون. فيهو متشابه، وكذلك نبات كل شيء متشابه، وبين المتشابه والمتشابه صلة بيان على الرغم مما يبدو للحس بعيداً، فالذي قرن الشيء بالشيء هناك، قرنه هنا، فجاءت الســـور والآيـات والكلمات؛ ﴿قُورْآناً عَرَبِياً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾، ﴿ حمٌّ والكتاب المبين\* إنا جعلناه قُرُآنـــاً عربياً لِعَلُكُمْ تَعْقِلُونَ\* وإنهُ فِي أُمَّ الكِتاب لَديْنا لعليّ حَكِيْم ﴾ (الزخرف: ١-٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: مج $\sqrt{-0.101}$ 

<sup>(</sup>۲) المستدرك على الصحيحين: حديث رقم (۲۰۰۰)، ج $^{3}/^{0}$ 

## ثانياً: إحاطة البيان \_ قرآنية اللسان ثم شعرية الألسنة:

لا لغة بلا فكر، ولا فكر بلا لغة. عبارة مفروغ من صدقها علمياً كما يؤكد على ذلك المختصون بوظائف الدماغ، والباحثون في علم النفس، والمعنيسون بفلسفة اللغة (۱). فالفكر واللغة وجهان لحقيقة واحدة، تصير بموجبها الطاقة العقلية مادة مدركة بالحس السمعي أو البصري، وبالعكس. وكذلك هو الأمر في الأفق الآخر من آفاق آيات الواحد الأحد، أي في أفق الكون المحيط بالإنسان المفكر – اللاغي، حيث تتحول المادة في ذلك الكون إلى طاقة وبالعكس، فالمادة والطاقة صورتان لشيء واحد، أو هما من نسيج واحد (۱). والعلاقة بين اللغة والفكر – على وفق بعض الباحثين – علاقة حركية، "فاللغة تجهز القوالب والمعبر والشكول المنطقية واللغوية وما على النشاط الشعوري إلا أن يدخل في هذه القوالب والشكول المنطقية واللغوية وما على معها كلية حسى يخيل للمحلل بأن الحركة هي اللغة ذاتما وأن اللغة هي التي تتحرك. فيتطابق الشسكل معها الحركة وتتوارى هذه وراء اللغة ولا تظهر بالنهاية سوى اللغة "(۱).

ولقد جاء في التتريل العزيز، مما سبق ذكره في آخر المبحث السابق؛ ﴿ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ﴾. وتبين ذلك يخلص بنا، إلى أن القرآن عقال

<sup>(</sup>¹) انظر: الدكتور وليم الخولي، الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي، دار المعارف بمصر، ط١، ١٩٧٦، ص ٤٢٠- ٤٢٢. والدكتور محيي الدين محسب، اللغة والفكر والعالم دراسة في النسبية اللغوية بين الفرضية والتحقيق، دار نوبار للطباعة، القساهرة، ط١، ١٩٩٨، ص ٤١. وعمر أو كان، اللغة والخطاب، دار أفريقيا الشرق، بيروت ٢٠٠١: ص ١١. (¹) انظر: الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي: ص ٢٩٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) د. سامي أدهم، فلسفة اللغة، تفكيك العقلي اللغـوي، بحـث إبسـتمولوجي انطولوجـي، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بـيروت، ط١، ١٤١٣هـــ – ١٩٩٣م: ص٠١٦.

المتعقل، أي أنه الثابت الجامع الممتنع الذي لا بد لكل ذي نشاط فكري، من الدخــول في معاطفه والامتناع به وفيه، عن غيره، إلا إذا جاء غيره موافقاً له مقروءا على منــوال قرئه.

والقرآن، كلام الله، وكلام الله علمه الذي قرئت له الأشياء، وقرئت به طائعة غير ممتنعة. فهو الثابت من حيث هو محتوى ومن حيث هو شكل، من حيث هو مسمى ومن حيث هو اسم، من حيث هو مراد ومن حيث هو إعراب عن المراد. فكل من المراد والمراد به صورة لحقيقة واحدة، لا بد من التعقل بها وثني الفكر واللغة مما هو بشري، ثم شدها وجمعها بحبله الموصول من السماء إلى الأرض. فالعقل حاصل جمعتين: المعقول والذي به تم العقل. فلا معقول بلا حبل يعقل به، ولا يسمى الحبل عقالاً إن لم يكن هناك ما يثني به ويشد، فقد ورد عن العرب، وهم يسلسون مادة (عقل)، ويتسلسلون بها، قولهم: عقل البعير عقلاً، ثني وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعاً في وسط الذراع، وكذلك الناقة. وذلك الحبل الذي يُشد به هو العقال (۱).

وبناءً على ذلك، فليس ثمة شيء إلا وله عقال ومعقول يمنعه ويمسك به ويحفظ له نظامه وانتظامه؛ ﴿ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبضْنَ مَا يُمْسِكُهُن إِلاَّ الرَّحمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيء بَصِيرٍ ﴾ (الملك: ١٩)، فالعقال هو البصر الرحماني، والمعقول هو تلك الطاقة الكائنة في المادة، أية مادة، صغيرة أو كبيرة، في شيء بعينه، أو في الشي والآخر، على أن موضع تلك الطاقة وكونها هو المركز دائماً، المركز في الأشياء جميعاً، فللأكوان مركز، وللأشياء مركز، وللكون الواحد مركز، ولكل جزء من الشيء، أو من الكون الواحد مركز، ولكل جزء من الشيء، أو من الكون الواحد مركز، وللكون الواحد مركز، ولكل جزء عن الشيء، أو من الكون الواحد مركز، ولكل المركز هو المحيط من الكون الواحد مركز، ولم ونيله لتناهيه في الصغر المادي، يصلح دائماً. وبدءاً بالأكوان وانتهاءً بما لا يمكن دركه ونيله لتناهيه في الصغر المادي، يصلح كل شيء لأن يكون مركزاً لغيره ومحيطاً بغيره. فلا مركز مركزية مطلقة، ولا محيط

<sup>(&#</sup>x27;) لسان العرب، مادة (عقل).

احاطة مطلقة إلا هو سبحانه، ﴿ هُوَ ٱلأُوّلُ وَالآخِرُ والظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وهَوَ بِكُلَّ شَـــيْءٍ عَلَيْمٌ ﴾ (الحديد: ٣).

إن هذه الحقيقة القرآنية، التي لها الأولوية في تشكيل أنموذجنا المعرفي الكوي في كل شيء، لا بد أن تشكل أنموذجنا المعرفي في لسان الذي هو تبيان لكــــل شـــيء ــــ القرآن، وبموجب بيالها نرى إلى الكون اللساني القرآني على وفق التبينات التالية:

- 1. إن القرآن مركز ومحيط في وقت واحد. وإن لسانه العربي المبين مركز ومحيط.
- ٢. إن (مراد الله من النص) ووسيلة ذلك المراد (الكلمة)، يتعالقان تعـالق المركـز
   والمحيط.
- بانسبة لكل انتظام لساني في آية أو سورة.

وبناءً على ذلك كله، يصير البيان القرآني ولسانه العربي غير ذي العوج، مركزاً ومحيطاً بالنسبة للمتبين. فهو كائن فيه وكائن حوله. أما كونه فيه فماثل في قوله تعللى: ﴿ وَعَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَم يَعْلَمْ ﴾ (العلق: ٥) وكذلك قوله: ﴿ وَعَلَّم آدَمَ الأسْماءَ كُلَّهَا ﴾ (البقرة: ٣١). وأما كونه حوله فماثل في القرآن \_ الكتاب الذي بين الأيدي مسوة وفي الأشياء من حوله مرة أخرى؛ ﴿ سَنُريهمْ آياتنا في الآفاق وَفي أنفُسهم حتّى يتبيَّنَ لَهُمْ الله الحقُّ أو لَمْ يكف بربّك أنّه على كُلِّ شيء شهيدٌ \* ألا إنَّهم في مِرْيَةٍ من لقاء ربّهم ألا إنَّه بكلِّ شيء مُحيطٌ ﴾ (فصلت: ٥٠-٤٥). وبموجب ذلك يصير للآية القرآنية وجهان، وجه لساني (وجه الكتاب الذي بين الأيدي)، ووجه شيئي في الآفاق والأنفس. أو لنقل، إلها لها وجهان، وجه سمعي ووجه بصري، والوجهان متضامان مقترنان اقتران السمع والبصر لدى مدركهما، ومن قبل، لدى الواحد الأحد الشكمة

الإلهية التي جعلت من الآية القرآنية الناطقة معجزة تتحدى أولئك الذين في صدورهـم كر وعلو في كل مكان وزمان، هي ذاتها التي أنطقت كل شيء، ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدُّتُمْ عَلَيْنا قالُوا أنطقنا الله الذي أنطق كلَّ شيء ﴾ (فصلت: ٢١). فكل آيــة إذن، سواء كانت لسانية في الكتاب الذي بين أيدينا أم شيئية في الآفاق وفي الأنفس، هي آية ناطقة، وكل آية هنا أو هناك هي قرآن. فالقرآن مركز ومحيط، أول بالكلمة الناطقــة وآخر بها، ظاهر بوصفه كتاباً مشهوداً، وباطـن بوصفه مكتوباً شاهداً في العمق مـن كل شيء. فهو نظام كل شيء. والكتـاب الذي بين أيدينا تبيان لقرآنيته الكائنــة في كل شيء.

إن تسلسل البيان القرآني بوصفه مركزاً ومحيطاً، تسلسل مستمر ودائم بدوام وجود الد "كل شيء"، وما وجود الد "كل شي" إلا ظهور لتمركز القرآن في نقطة الدائرة من كل شيء". على أن هلاك الأشياء أو موتها، لا يعني هلاك المركز القدرآني، بل إن هلاك الأشياء يعني تحرر الطاقة القرآنية من جهة، ومن جهة ثانية، تحول المادة إلى طاقة قرآنية ثانية، وهاهنا يصير تخلق الد "كل شيء" بوصفه نظاماً جامعاً وأنموذجك كلياً للأشياء جميعاً، على مر الأزمان واختلاف السياقات الكونية،إنساً وجناً وأشحاراً وألهاراً وطيراً وكواكب ..الخ، ليس إلا إعادة للخلق الأول، أي للكلمة الأولى، أي للمركز الذي يظل هو هو وإن تعددت محيطات الدائرة ﴿ أَفَعَينِنا بالخلقِ الأولِ بلْ هُمْمُ للمركز الذي يظل هو هو وإن تعددت محيطات الدائرة ﴿ أَفَعَينِنا بالخلقِ الأولِ بلْ هُمْمُ اللهم مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ ﴾ (ق: ١٥). وبموجب ذلك نرى إلى البيان القرآني على أنسه الأول للكرز الذي تتراتب الخيطات حول المركز الذي تتراتب الخيطات حول المركز على أن

<sup>(\*)</sup> مما جاء على لسان ابن عربي المتصوف الشهير؛ "الدائرة، مطلقة، مرتبط بالنقطة. النقطة، مطلقة، ليست مرتبطة بالدائرة مرتبطة بالدائرة"، أنظر: محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، تحقيق وتقديم د. عثمان يحيى، تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور، الهيئة المصرية العامة لكتاب، القاهرة ١٩٧٢، ج١/ص٢٢٧.

أول مركز وأول محيط مرتبط بالمركز، هو التبيان النبوي، وما بعد ذلك، تبينات تبقي تلابس بعضها بعضاً. فكل تبيان (خلق) لاحق، جديد. ولكن على أن الجدة ليست حدة مفارقة، بل حدة ملابسة واختلاط. وكذلك الأمر في التبينات البشرية الكائنة بالبيان القرآني في الأكوان والأنفس، مع فارق أن تلك التبينات التي تعتمد على جمعيسة القرآن الداخلي (العقل)، تبينات قاصرة، لأنها تعتمد على مسا هو ذاتي وشخصي وجزئي، ثمّ، على ما هو بصري من وجهي الآية القرآنية الكونية. فالإبانة هناك ليست إبانة مطلقة كما هو عليه الحال مع الإبانة التي للآية القرآنية من حيث وجهها السمعي، أي من حيث هي الكتاب الذي بين الأيدي.

ولكن ذلك اللبس البشري المستمر الحدوث، والذي بدأ بالبيان لا بد أن يرجع إلى البيان بعد تمام بلاغة التبين، لمتبين بعينه أو لمجموعة متبينين، وعلى مر العصور والحقب الزمانية، إن لم نقل على مر اللحظات، بل على مر الأقل من الزمن. وهذا مسايدعونا إلى مسارعة العود إلى التبيان النبوي، الذي ورد فيه أن القرآن لا يبلى من كثرة الرد، وأنه سيرجع إلى ربه يوم القيامة وكأنه لم يفسر أبداً..

و بموجب ذلك نذهب إلى أن تعالق المركز بالمحيط وتشارك الشيء والشيء والشيء عركزية المحيط وإحاطة المركز، لا بد أن يبدأ من المركز باتجاه المحيط مرة، ومن المحيسط باتجاه المركز مرة أخرى، وبتسلسل متناوب يبدأ بالإحياء وينتهي بالإماتة، أي يبدأ بتشكل المحيط ثم تمركزه وتشكل المركز وإحاطته.. وهكذا حتى الوصول إلى تلك اللحظة التي يتم فيها سكون الحركة، وهنا نصل إلى مرحلة وما يعلمُ تأويلُهُ إلا الله الله الله الله عمران: ٧) وهي مرحلة أبعد غوراً من مرحلة وما يعلمُ تأويلُهُ إلا الله والراسخونَ في العِلْمِ الراقية نفسها)، مع ما في الاعتقاد بكون الواو عاطفة لا استئافية هنا من رجاحة تبين، مما سنستوضحه بعد حين. وما ذاك إلا لأن حركة

التبيان، هي حركة الـــ "كل شيء"، المشهود من قبله سبحانه؛ ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَى كَــلَ شَيء شهيداً ﴾ (النساء: ٣٣).

وعلى الطرف الآخر، يعني سكون الحركة (حركة المركز \_ المحيط)، حينما نعرضها على الكون الخارجي، الوصول إلى تلك اللحظة التي ترجع فيها الأشياء مريث هي مادة إلى الـ "كل شيء" الذي هو ناموس ونظام وسنة وقانون قرآني ناطق في الصلب من كل جزء من الشيء والأشياء. وحينها ينتفي وجود الشيء، ثم وجرو الـ "كل شيء" بوصفه عمقاً، ﴿ وَلا تَدْعُ معَ الله إلها آخر لا إله إلا هُو كُلُ شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تُرْجعون ﴾ (القصص: ٨٨). ثم لا مشاركة ولا تبين بل البيان حسب، ولا وجه بصريا بل السمعي حسب، ولا مادة أو لاشيء، بل الطاقة الطلقة، أو النور المطلق. نور العلم بعد التعلم، والبيان بعد التبين، والمسموع بعد المرئي، وعلى الطرف الآخر لا نور إلا نور وجهه الكريم سبحانه؛ ﴿ الذي لَه مُلكُ السّمواتِ والأرضِ و لمْ يتَّخذْ ولداً و لم يكُنْ له شريكٌ في الملكِ وخلَق كلَّ شيءٍ فقدَّرهُ تقديراً ﴾ (الفرقان: ٢).

مما يقضيه التعلق بالبيان القرآني ومركزيته، العود إلى التأكيد على أن للكلمة القرآنية وجهتين، وجهة تبينية بشرية، وأخرى بيانية الهية. أما الإلهية فهي المركز والمحيط، وأما الوجهة البشرية فكائنة في تلك المسافة الواصلة يبن المركز والمحيط، أو هي تلك المسافة الكائنة فيما بين بيان الأول وبيان الآخر أو الظاهر والباطن، فليست البشرية هي الظاهر، ولا هي الباطن، بل هي الطرف من الجنبتين، وعند ذلك الطرف تتكون مراكز ومحيطات، ليس لها ولا تقدر أبداً، (وهي المقدور عليها)، أن تصل إلى المركز أو تفلت خارج المحيط. وما شأنها بضار مركز الدائرة ومحيطها، فهي ليست المركز ولا المحيط وإنما هي ما بينهما. والذي ما بين مركز الدائرة ومحيطها اختلاف المركز ولا الحيط وإنما هي ما بينهما. والذي ما بين مركز الدائرة ومحيطها الذي أهسو ليس

ولكن الوجهة البشرية للكلمة القرآنية الناطقة في الكتاب وفي الأكوان جميعــــأ، لم تنطق إلا بالعربية، فالعربية ظاهرة في الكتاب، باطنة في الـ "كل شي". وللاهتـداء إلى عربية الــ "كل شيء" لا بد من الاعتبار والاعتداد بعربية الظاهر، عربية اللسان غير ذي العوج، بوصفه القول البليغ الذي بلغ فعله كل شيء. وهاهنا تصير العربية المبينة، عربية القرآن مركزاً ومحيطاً، وتصير التبينات جميعاً متعالقة بما وبائنة ببيانها، بيان الـــزرع بالماء المترل من السماء. ولا بد لتلك التبينات أن تختلف ألوانهــــا، ثم تهـــج، ثم تصــير حطاماً.. وهكذا، دونما أن ينقص ذلك أو يخل بثراء تلك البلاغة وغني ذلك اللسان. وهذا هو السر في إعجاز الكلمة القرآنية، إعجازها الكامن في قدرتما على تحفيز فكـــر المرسل إليه، على المحاورة والتدبر والاكتشاف. ودونما أن يقدح ذلك المتبين أو ينقـــص مركزاً وما هو كذلك- وهاهنا يصير التشكل القرآني للكلمة والبادي من على سلطح القرآن الناطق، مماثلًا لما يبدو من على سطح الأرض. فإذا كان الذي يبدو مـن عليي سطح الأرض مختلف الألوان، كان الذي يبدو من على سطح البيان مختلف الألـــوان. وإذا كان الذي يبدو لمن هو أعمق وأشمل في التبين، واحداً باعتبار أن الذي تشترك بـــه تلك الألوان جميعاً هو المعتبر كان الذي هو تبيان لكل شيء، مما يبدو للقراءة الثانيـــة، كذلك، فالذي هو اختلاف ألوان مظهر فيزيائي، والذي هو تماثل كائن بسين الشسيء والشيء، هو تركيب كيمائـــي أحيائي، أو لنقل هو ظــــاهرة (بـــايو-كيميائيـــة) أو (كيميا-حياتية). وكذلك هو شأن الذي يبدو لنا من على سطح القرآن. ولذلك انتهى الفكر البلاغي العربي وبأبلغ ما يكون عليه التبين، إلى الجمع بين علمي البيان والمعان على حدة، بوصفهما متعلقين بالتركيب الداخلي الخارجي للظاهرة القرآنية. فيما افرد البلاغيون علم البديع، ناظرين إليه وبغض النظر عن قصور النظر في بعض النواحي، ناظرين إليه كما ينظر الفيزيائيون اليوم إلى الصفات الفيزيائية للشيء. فجعلوه معنياً بتبين المظهر الخارجي أو الصوتي الحسي غالباً، أو الإيقاعي، للكلمة القرآنية.

وهاهنا، بوسعنا أن ننظر إلى اختلافات المتبينين على ألها اختلافات فيزيائية وهايئة، أو لنقل مظهرية. وهكذا هي لدى المتبينين جميعاً، لأله الشخلها المظهر لا الظاهرة، بل أن من المتبينين المعنيين بالظاهرة القرآنية في الكتاب وفي الكون، مسلمين أم لم يكونوا، منهم من يشغله المظهر الكائن في صلب الظاهرة وله ذا تداخلت علوم الكيمياء والأحياء والفيزياء لدى الغربيين، وما زالت لدى علمائنا إلا قليلاً، كل علم كائن بنفسه منفصل عن غيره، مما جعل من بلاغتنا القرآنية قاصرة وما هي بقاصرة من حيث مركز محيط، أو من حيث هي بيان، ولكن القصور فينا نحن المتبينين.

بل إن البلاغيين جميعاً، (أزعم ألهم كذلك جميعاً) ما زالوا يتحدتون عن الفنون البيانية القرآنية حاصرين غايتها في التأثير بالسامع التأثير الذوقي الجمالي حصراً، وكأن كونية الإدراك الجمالي منفصلة عن كلية الإدراك المعرفي لكل شيء. وكأن غاية الفنون البلاغية القرآنية هي حصراً، التأثير النفسي في المتلقي، وهذا ما بنيت على أساسه منهجية (التفسير البياني) للقرآن، ممثلة بأمين الخولي وعائشة عبد الرحمين خاصة، وغير بعيد عن هذه المنهجية، ما كتبه سيد قطب وآخرون لا حقون.

نعم إن تحقيق التأثير النفسي في المتلقي من خلال رسم المشاهد القرآنية ليـــوم القيامة، أو من خلال التركيب الصوري الذي تبلغ فيه القدرة التصويرية التشــبيهية أو الاستعارية أو الكنائية، وخاصة تلك البادية في (المثل القرآني)، أعلى قدرالهـــا الفنيــة والجمالية.. نعم إن ذلك سمة بينة من سمات لسان القرآن وعربيته. ولقـــد أكدنـا في

موضع سابق من هذا الكتاب على قرآنية هذا التأثير النفسي، بل لقد ذهبنا ونذهب إلى أن عدم تبين ذلك التأثير وتكونه في النفس الإنسانية، عرض مسن أعراض كدورة وحجب مسدلة وصدأ لا بد من مراجعة النفس لإزالته وإن كانت تلك النفس نفسس مسلم مؤمن، على أن الإزالة لا تقتصر على صاحب النفس وحده، بل تتجاوزه إلى السياقات الخارجية، وأهمها السياقات التربوية والتعليمية المدرسية والجامعية، وبما يعمل على إعادة الاعتبار لعربية القرآن وذوقه، ثم لسلامة تذوقه. فالتذوق السلم مدخل مهم، ورئيس لنيل عميم وتبين راجح وإيمان أشد رسوخاً.. ولكن الذي لا بسد مسن الالتفات إليه، هو أن وجهية الكلمة القرآنية، تسلتزم وجهية الغاية الكامنة وراء تلكلمة.

يقول سبحانه؛ ﴿ إِنّا جعَلْنا ما على الأرضِ زينةً لها لِنَبْلُوهُ مَ أَيْهُمُ أَحَسَنُ عَملاً ﴾ (الكهف: ٧) وببيان قوله سبحانه، يتكشف لنا أن المنطق الجمالي القرآني، يرفض الزينة التي غايتها الإمتاع حصراً ،بدليل قوله سبحانه في موضع قرآني آخر؛ ﴿ يا آيها النبيُّ قُل لأزواجكَ إِن كُنتنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدُّنيا وزينتَها فتعالَيْنَ أُمتّعكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ وسراحاً جيلاً ﴾ (الأحزاب: ٢٨). وجاء في موضع ثالث؛ ﴿ وَزَيَنا السَّماءَ الدُّنيا مبدأ التزين القرآني للآيات كلها، يتبين لنا، أن مبدأ التزيين القرآني المطلوب، غير منفصل إطلاقاً من مبدأ المنفعة أو الفائدة، وهو كذلك بوصفه مظهراً لقرآنية الكون وسنته ونظامه الشمولي. أما الاقتصار على الزينة وإرادها بوصفها غاية فذاك مما يرفضه القرآن رفضاً بيناً في آية نساء النبي، وما ذاك إلا لأنه لا يكون إلا بموجب الانفصال عن النظام الداخلي العميق، ومن ثم الانفصال عن النظام الداخلي العميق، ومن ثم الانفصال عن النظاء الكونية التي سخرت الأشياء جميعاً للإنسان، وسخرت الإنسان للعبادة، على أن بلاغة العبادة مقترنة ببلاغة العمل. وهاهنا تصير الزينة مدخلاً لعمل بليغ، يلاقي الإنسان بموجه بين الحسن والزينة افازينة التي على الأرض زائلة المياحة الميارع ثم الإنسان المعادة على الإنسان بموجه بين الحسن والزينة المازينة التي على الأرض زائلة المياحة السزرع ثم الإنسان بموجه بين الحسن والزينة التي على الأرض زائلة المياحة المياحة المنارع ثم

إننا إذن في ضوء وعينا الجمالي بالآيات الكريمات السابقات بإزاء وجودين قرآنيين، وجود شيئي ووجود إنساني، أما الوجود الشيئي، فقائم على أسساس تحقيق غايتين متلازمتين مجتمعتين، غاية إلهية (عبادية)، ﴿ وإنْ مِنْ شيء إلا يُسبِّحُ بحملهِ ﴾ (الإسراء: ٤٤). وغاية تسخيرية لأجل الإنسان؛ ﴿ أَلَمْ تَروا أَن الله سخّر لكم مسا في السَّموات وما في الأرضِ وأسبغ عليكم نِعَمَهُ ظاهرةً وباطنةً ﴾ (لقمان: ٢٠). فالغايسة الإنسانية، إذن ذات وجهين متلازمين، وجه نفعي مادي، ووجه جمالي نفسي.

إن عدم إدراك الجليل من حيث هو إبداع البديع، بديع السموات والأرض، إدراكاً حقيقياً اعتبارياً لسبب ما من الأسباب يعني عدم الوعي بمبادئ ذلك الجليل مسن حيث هي مبادئ البيان القرآني المطلق الموضوعية والصدق والكمال والقائم على أسساس الجمع بين الغايتين معاً، الكونية الحسية، والكونية المادية، أو بتعبير سابق، النفعية المادية والنفسية الجمالية أو التأثيرية. ولا يترتب على سوء الوعي السابق، إلا سوء التصرف بمبادئ ذلك الجليل، السوء الذي يبينه القرآن بقوله؛ ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سوء عملهِ فَسرآهُ حَسناً ﴾ (فاطر: ٨). وقد يقود ذلك السوء إلى الانشغال بالزينة لأحل الزينة بعد الفصل بينها وبين السياقات القرآنية الكلية. والخشية كل الخشية، مما يسترتب على ذلك الانشغال من لي لعنق الكلمة القرآنية، وإحالة العلة الكونية الكائنة وراء الانتظام القرآني للكلمة القرآنية، إلى العلة الأدبية، ومن مثل هذه الإحالات كثير وفير لدى غير قليل من

البلاغيين القدامي والمحدثين، وخاصة فيما يتعلق بالفاصلة القرآنيــــة، أو بالســجعة أو المحانسة.. من فنون البديع.. وكذلك الأمر لدى المفسرين اللغويين والمهتمين بــــإعراب القرآن، أولئك الذين يُتْبعون الانتظام القرآني تبيناتهم الشخصية، ثم يُتْبعون لسانه، لغاتهم التي هي تبينات مترتبة على بيان اللسان الجامع ــ لسان القرآن، وكل ذلــــك بتأثــير توجيه سلبي مفاده،إن القرآن الكريم جاء مراعياً للغة العرب وفنونهـــــــا.ومـــــا الأمـــــــر كذلك، لا بالنسبة إلى العربية ولا بالنسبة إلى فنولها. أما الفنون، ففنون القـــرآن ذات (حسن)، والحسن كائــن في الشيء وبالشيء ومن الشــيء –كما سبق وتبينا ذلـــك في موضع سابق من هذا الكتاب-، وزادنا به يقيناً، قوله تعـالي في سورة فاطر، ممـــا ورد ذكره في موضع قريب، وهو؛ ﴿ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ﴾. فـــالقرآن يفصل ويفرق بين الزينة والحسن، وما ذاك إلا لأن الزينة أمــر مترتب على الشــــيء، فهي مفارقة له غير كائنة به، بينما الحسن أبلغ من ذلك، كما تبين لنا في موضع سلبق. فزينة القرآن حسن، وحسن اللغة البشرية زينة، ولهذا ارتفع القــرآن علــــي الشــعر، القرآنية المهمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عربيته، (فعربيته إذا ما قصــد بما نحو اللغــة) غير العربية البشرية، لأنه أصلاً ما خالف العرب في جل مفردات لغتهم، ولكنه خالفهم في تركيب تلك المفردات، وذلك وجه من وجوه إعجازه. فإن جاءت تراكيبهم موافقــة لتراكيبه فذاك دليل على قرآنية متمثلة في البشرية، وإن جاءت مخالفة فتــــلك علامــــــة على أن التركيب البشري تبين من تبينات، ولا يعني اتباع التبين النحــوي البشـــري عدم استحصال علم وإنما يعني قصوراً في بلاغة العلم، والذي يدعونا القرآن إليه هــــو بلاغة العلم والتعلم، لا الاكتفاء بسطوح العلم، أو بعلم السطوح..

هناك، وسنة الله واحدة، في كل شيء، ولا يترل الماء إلا والسياقات المكانية والزمانيـــة مهيأة تمامًا؛ ﴿ وَكَانَ الله على كلِّ شيءٍ مُقِيتًا ﴾ (النساء: ٨٥). فإذا كانت الحكمة الإلهية الكائنة وراء النازل قاضية بالرحمة لا بالعذاب، نزل الماء مطراً، ثم سلك المطر والسياقات المكانية والزمانية في الكون وفي الإنسان مهيّاة تماماً. ولم يكن الإنـــزال إلا العوج، بالماء من حيث هو (كل)، وبحبات المطر وتوالي نزوله بحسب الفصول والسنين، من حيث هو فرق أو منجم على آيات وسور، ثم لنا أن نعالق الأرض بالعربية البشرية من حيث هي مفردات وتراكيب وفنون، ثم لنا أن نعالق الـــزرع المختلــف ألوانــه، بأشكال الهدى والعبادات والعلوم والتفاسير حتى تقوم الساعة.. وكما أن الماء أصـــل، كذلك عربية القرآن أصل.. فالعربية البشرية، سواء كانت لغة العرب، اللغة التي اكتب تبينات بشرية لعربية القرآن الكائنة في كل شيء ثم في كـــل أمة من الأمــــم، بشــرية كانت أم أمة طير أو ملائكة أو حن أو شجر .. ومنذ الكون الأول لكلمــة التكويــن "كن"، تمثلتها الأشياء، فبانت بها، مقتربة مقترنة مجتمعة متصلة من حيث هـي نظام كوني كلي وشمولي، أي من حيث هي ظاهرة، ومبتعدة مفترقة مختلفة من حيث هـــــــى كثرة وتعدد مظهري كيفي، فاختلف الشيء عن الشيء، كمـــا اختلفــت الألــوان والألسنة،؛ ﴿ وَمَنْ آيَاتُهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ ٱلسَّنْتَكِمُ وَالْوَانِكَ مِ إِنَّ في ذلكَ لآيات للعالمين ﴾ (الروم: ٢٢). وتبقى الآية متصلة بالآية على الرغم ممــــا يبــــدو احتلافاً ظاهراً، سواء في الزرع أم في البشر أو في الألسنة وكذلك هو في آيات القـــرآن \_ الكتاب الذي بين أيدينا.

إن عربية القرآن الكائنة في كل شيء، بيان كوني، لا بد من اعتباره، ولكرة دونما أن يزلقنا ذلك الاعتبار في المناداة بتجريد القرآن من حيوية لسانه وبلاغة حيوات التي لا تعد ولا تحصى، مخالفين بذلك السنن الكونية المتمثلة بالحتمية الإلهية القاضية بالاختلاف المظهري والتماثل الداخلي للشي والشيء، كما حصل لأحدد الباحثين المنادين مؤخراً بما يسمونه؛ "اللغة الموحدة - الستندر". وما ذاك القصور حملي الرغم من الحرص على امتلاك أنموذج قراءة متميز، إلا لأن الإحاطة بالثراء الفكري والمعرفي البلاغي العربي، إحاطة متدنية (۱).

وبموجب ذلك كله نرى إلى (التشبيه) البشري مثلاً على أنه التشبيه القرآني نفسه ولكن من حيث أن التشبيه أو السجع أو الجناس، أو الحذف والإضمار... الخود التشبيه أو السجع أو الجناس أو الحذف القرآني من حيث هو تبسين لا مسن حيث هو بيان، كما أن الزرع هو الماء ولكن من حيث أن الزرع تبين ببيان الماء. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن التشبيه البشري سمة وعلامة وعلم المشبه الذي هو الفرد، أو الذات القاصرة العلم والإحاطة والقدرة التي تجعل من الاسم طباق المسمى ومقادده ومحيطاً به إحاطة المركز للمحيط وبالعكس. ومن جانب ثالث نرى إلى التشبيه البشري على أنه تبين الحقيقة وليس الحقيقة عينها، فهو نتاج الذات المنفعلة بالشيء لا الفاعلة المكونة السمشيئة الخالقة، ولهذا وصف القرآن الفن الشعري ممثلاً ،الشمعراء؛ ﴿وَإِهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يفعلُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٢٦)، وجاء في معرض إثبات الرسالة ونفي الكهانة والشعر عن رسول الرحمة؛ ﴿ وما هُو بقول شاعرٍ قليلاً ما تُؤمنون \* ولا بقَولُ

<sup>(&#</sup>x27;) لقد اشتغل الباحث المذكور على وحدة الحرف، لا على وحدة الكلمة، وهذا مدخل محفوف بمخاطر الزلق والشطط وهذا ما حصل للباحث، خاصة وهو يصادر كل نقاط الضوء التي لتبينات الآخرين بلا استثناء انحيازاً منه لأنموذجه القرآئي القاصر. انظر: عالم سبيط النيلي، اللغة الموحدة، الجزء الأول، بغداد ١٩٩٩. والنظام القرآني، مقدمة في المنهج اللفظي، دار أسامة، عمان، ١٩٩٩.

كاهِنِ قليلاً ما تَذكَّرون\* تتريلٌ من ربِّ العالمين\* ولو تقوَّل علينــــا بعـــض الأقــــاويل\* لأخذْنا مِنهُ باليَمينِ ﴾ (الحاقة: ٤١ – ٤٦).

فالشعر إذن من حيث هو فن، تقولٌ وليس قولاً، أي أنه تبين وليس بياناً، وقد ورد عن العرب، "وتَقوّل قولاً: ابتدعه كذبا<sup>(۱)</sup>. فهو إذن ليس البديع، أي " الشيء الذي يكون أولاً"<sup>(۱)</sup>، وإنما هو ما يتكشف للشاعر مما هو موجود أولاً. وليس التكشف عن الشيء، كإيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق. فالمتقول يبتدع لا يبدع، ويدعي الإيجاد لا يوجد، وما ذاك إلا لأن قدرته على الإيجاد بوساطة الكلمة قدرة على الإيجاد وقاصرة بإزاء قدرة البديع سبحانه، ﴿ بديعُ السمواتِ والأرضِ وإذا قَضَى أمراً فإنّما يَقولُ لهُ كنْ فيكون ﴾ (البقرة: ١١٧).

و بموجب ذلك، يصير واضحاً أن القول الإلمي هو الفعل المطلق الكلمة خارجاً و داخلاً مظهراً أو ظاهرة. ولقد كانت العرب "تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال و تطلقه على غير الكلام واللسان فتقول: قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى.. وقالت له العينان: أي أومأت وقال بالماء على يده أي قلب "(٢). فالقائل من حيث هو بشر، لا يتعدى فعله الإفادة من الشيء الموجود أو التعبير عنه بعد الانفعال به والتفاعل معه، ثم الفعل المستفيد من أصالة و جوده، و بما لا يتحاوز القول اللسان إلى الفعل الجسماني أي أنه (أي الشاعر) يعجز عن جعل الشيء يتكوّن حقيقة بالكلمة، كأن يحي الشيء أو يميته أو يحيط بعلمه ..... الخ، بينما القول الإلهي يتعدى ذلك. فالذات الإلهية فاعلة للشيء غير منفعلة به أو مستفيدة ومنتفعة. وها هنا يصير القول الإلهى على لسان الرسول، إيجاداً لما لم يوجد قبل، لا ادعاء وجود كما يدعي الشاعر.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة (قول)

<sup>(</sup>۲) نفسه، مادة (بدع).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) نفسه، مادة (قول).

وما ذاك إلا لأن الرسول لا يقول بذاته ومن ذاته، بل هو إبان تلقي القول غير ما عليه الشاعر الذي يبحث عن الكلمة بذاته وفي ذاته، إنه أي الرسول يتحول إلى محض كلمة قائلة تكوَّنَ بكونها اللساني كل شيء، فقوله بيان لا تبين وفعل لا تفعَّل، فالكلمة القرآنية علم وليس تعلَّماً، وغاية لا طلب الإحاطة أو الوصول إلى غاية لا يمكن الوصول إليها أو تحقيها إلا خيالاً أو تقوُّلاً على اللسان وفي ضمن حدود الذات البشرية المتبينة. وهذا هو السبب الرئيس في نفي الشعر عن الرسول، ونفي كون الشعر علما يعلم، أو غاية تبتغي؛ ﴿ وما علَّمْناهُ الشعر وما ينبغي له إنْ هو إلا ذكرٌ وقرآنٌ مبينٌ ﴾ يعلم، أو غاية تبتغي؛ ﴿ وما علَّمْناهُ الشعر وما ينبغي له إنْ هو إلا ذكرٌ وقرآنٌ مبينٌ ﴾ (يس: ٦٩).

ومثل الفارق بين علم القرآن وتعلم الشعر، الفارق بين فنون القرآن وفنون الشعر ولغته، ولهذا نصر على أن (اللغة) القرآنية تختلف غاية الاختلاف عن اللغة الشعرية. ولا بد من الالتفات إلى هذا التبين في قراءة الكلمة القرآنية، فقرآنية اللغة أصل فاعل وكلي، بينما شعرية اللغة مترتب منفعل ومحدود. فتلك بيان إلهي والأخيرة تبين بشري. وبموجب ذلك لا بد من مطالبة اللغة الشعرية وفنولها خاصة واللغة البشرية التداولية عامة بالرقي إلى ما يقرب من غاية القرآنية اللسانية، لا أن نحاسب ونحاكم ونضم ونتبين الأخيرة (اللغة) القرآنية في ضوء الأولى، فنجعل من التبين مركزاً بالنسبة للبيان القرآني، والعكس هو الحق، وحق اليقين.

## الفصل الثالث

القُـرْأنْـيـةُ جَـامِـمُ اللَّـون وتـأريــخُ الـكـلـــــة

## أولاً:الظاهرة القرآنية \_ جامع اللون وفَرْقُ الألوان:

الماء \_ الأرض \_ الزرع \_ اختلاف الألوان آدم \_ حواء \_ الذرية \_ اختلاف الألوان الكلمة \_ العقل (الجامع) \_ اللسان \_ اختلاف الألسنة.

ظاهرة واحدة، ومظاهر متعددة .. بيان واحد وتبيينات مختلفة.. آية واحسدة وآيات مختلفة.. ترى ما البين (الوصل والبعد) الذي بوسعنا قراءته في ما بين كل مكون من المكونات القرآنية السابقة في كل تسلسل ثلاثي من التسلسلات الكونية السلبقة أو في البنية الكونية الكلية للتسلسلات جميعاً؟..

جاء في كلام العرب؛ إن البَيْن على وجهين، "يكون البين الفرقة، ويكون البين الفرق." البين الوصل" (١). والذي هاهنا فرق ووصل. فما الفرق وما الوصل الوصل الفرق، وما الذي يترتب عليهما من تبينات؟ لنتلمس ذلك على نقاط:

1. لا شك أن التركيبة العنصرية للزرع، هي ذاتما التركيبة العنصرية الكامنة أو المكنونة أو المستودعة في الأرض، فلا فارق بين ما هو باطن ومكنون وما هو ظاهر ومكشوف، إلا الحركة الكونية التي سرت في الجمع العنصري بوساطة الماء، فالماء كينونة عنصرية حديدة لاقحت الكينونة العنصرية الكامنة، فكانت الحياة، وامتلكت العناصر الترابية حيويتها فخرجت زرعاً. وكذلك الأمر مع (الذرية) أو (اللسان). وهاهنا تتجلى لنا مركزية الطرف الأول وأوليته ومن ثم، تراتب تكون الثاني على الأول، فالثاني (الأرض حواء العقل) كان جمعاً مجتمعاً ثم فرق ليعاود طلب التجمع، فالأرض حلقست

<sup>(&#</sup>x27;) لسان العرب، مادة (بين).

- بالماء (المادة السائلة)، وحواء خلقت من ضلع آدم، والعقل بوصفـــــه علماً محضاً نفخ الكلمة الإلهية الخالقة.
- الذي يترتب على العود إلى الجمع، هو الطرف الثالث في كل تسلسل على حدة. فالزرع، والذرية، واللسان، تبينات أولى للبيان الثنائي المتقابل (الماء الأرض)، (آدم حواء) (الكلمة العقل الجامع).. فالعلاقة الكائنة بين الزرع والذرية واللسان مع الزوج البياني السابق لها كل على حدة، هي علاقة وصل من حيث وجه العود إلى الأصل، أي إلى جهة ذات اليمين، ولكن الوجه التكويمي المتسلسل ذات الشمال، وجه فرق، (احتلاف الألوان احتلاف الألسنة).
- إن الوجه التكويني المتسلسل ذات الشمال، ليس بوجه فرق إلا بالقدر الذي يتمثل فيه المظهر لا الظاهرة والجزئي لا الكلسي والشيئي لا المجرد والمادي لا المطلق والسطح لا العمق والحسي لا العقلي... ولكن المظهر واختلافه سنة كونية لا بد من الاعتبار هما والتوقف عندها، على أن تحيلنا بوصفها مركزاً إلى ما يتشكل حولها مسن محيطات متعددة.
- أدا ما عرفنا أن ألوان الطيف الشمي: "الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي "منشؤها جميعاً لون واحد، هو اللون الأبيض، الذي هو ضوء الشمس. وإذا عرفنا أن الجسم الدني نسمه بلون ما كأن يكون الأصفر، يعني أن ذلك الجسم يمتص ألوان الطيف الشمسي كلها ثم يحولها إلى طاقة إلا ما نراه بادياً بالجسم ومن عليه، فإنه يعكسه ولا يمتصه، وذلك وفقاً لتركيبه الكيماوي، الذي يشكل علاقة ارتباط كبيرة بينه وبين الضوء الأبيسض، محيست أنه يشكل علاقة ارتباط كبيرة بينه وبين الضوء الأبيسض، محيست أنه

يعكس منه ما يعكس، ويمتص ما يمتص (١)...إذا عرفنا كـــل ذلـك خلصنا إلى أن اختلاف الألوان والألسنة، ظاهرة كونية لا بـــد مــن الاستجابة لبيالها ثم تبينها.

- ٥٠ إن اختلاف الألسنة يعني اختلاف تعلمها أو لنقل اختسلاف نيلها امتصاصاً أو عكساً، من ذلك العلم الجامع المكنون مذ الخلق الأول في المنظومة الإحيائية للإنسان. وبالمحصلة فإن القرب أو البعد من ذلك اللون الجامع (الأبيض) يقابل ويماثل القرب أو البعد من العلم الجامع، ثم من اللسان الجامع (اللسان العربي المبين). وما عربية هدذه الذرية (العرب)، إلا الأقرب إلى ذلك اللون الجامع، وما اللغات الأخرى إلا ممتصة أو عاكسة كل بقدر، لتلك العربية القرآنية.
- 7. يجب الالتفات إلى حقيقة، أن الفكر واللغة مظهران لحقيقة واحدة، كما أن الزرع والأرض مظهران لحقيقة واحدة، وعلى مثل التجمع العنصري الأرضي ونوعية التربة يكون الزرع. وبالمحصلة فعلى مشال اللسان اللغة، يكون التبين. فالتركيبة اللسانية الكلامية تسهم وبشكل كبير في تشكيل معالم التربة وبالعكس، كما يسهم استنبات الأرض بنوع معين من الزرع في تشكيل معالم التربة وبالعكس. ولهذا نجد اللغات البدائية أو الأقل حيوية من بين لغات البشر، أقلل قدرة على الإظهار العلمي للعلم المكنون في العمق من الإنسان أياً قدرة على الإظهار العلمي للعلم المكنون في العمق من الإنسان أياً للطبيعة التركيبية لألسنتها من حيث عكسها وامتصاصها للعلم الجلمع للطبيعة التركيبية لألسنتها من حيث عكسها وامتصاصها للعلم الجلمع

<sup>(</sup>١) انظر: الدكتور زين الخوسكي، معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم، مكتبـــة لبنـــان – بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٢؛ آ–ج وما بعدهما.

الجعلي التكويني بالخلق الأول: الخلق القرآني. وكل مهيئاً للأظهار والتعلم والتبيين و والامتصاص أو العكس. وكلما انحرف الإنسان عن اللسان إلى اللغة، قل وتضاءل قدر تكشفه، وقد تترقى اللغة إلى اللسان، فيتحقق تكشف أكثر تماماً وبلاغة، كما حصل للاتينية وما تكوّن بها من ألسنة أو ربية لاحقاً.

وبموجب ذلك كله، فالتكشف العلمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً باللسان والفكر، وكل مهيأ لنوع من التكشف في ضوء اللسان الذي يشكل مظهراً وظـــاهرة لحيويتــه العلمية العميقة. وهاهنا ننظر إلى تخلفنا العلمي مقارنة بالتقدم العلمي الغربي الكوب، على أنه حصيلة عدم قدرتنا على الإفادة من عربية لساننا التي هي أقرب عربية إلى عربية القرآن الكونيّ. فنحن مجعولون على هذه العربية،ومن ثم فإننا مجعولون على أن تبيننا لا ويسيراً جداً الوصول إلى رقى علمي مختلف لو إننا اتبعنا سنن هذه العربيــة، بوصفــها مدخلاً لقراءة الكون. وإلا فإننا لن نقدر على الإحاطة العلمية بشيء أبداً، لأننا نخالف السنن الكونية الإلهية الكائنة فينا وعلى ألسنتنا. فنحن نفكر بالعربية ولا يمكن لنا الإحاطة العلمية بالأشياء من حولنا، إلا بهدي من بيان تلك العربية، وبتوظيف الطاقـــة العلمية الجامعة، المكنونة في اللسان العربي، الذي هو أبلغ الألسنة من حيث قدرته على امتصاص الألوان جميعاً، ثم عكس اللون الأبيض الجامع الذي هو خلاصتــها وأصــل منشئها، اللسان العربي المبين، لسان القرآن، غير ذي العوج.. ولنتوقف كثيراً بعد ذلك كله، عند البيان القرآني الكائن في، وبقوله تعالى؛ ﴿ قُلْ كُلُّ يعملُ على على علامًا كُلَّتِهِ ﴾ (الإسراء: ٨٤)، ثم لنحط هذا البيان بسابقهِ، متذكرين أن الله سبحانه، قد أنعم علينــــا بعربية هي الأقرب إلى القرآنية من غيرها، يقول تعالى في الآية السابقة لآيـــة الإســراء (٨٤) أعلاه؛ ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسانِ أعرضَ ونَأَى بجانبهِ وإذا مسَّهُ الشَّـــرُّ كـــانَ

يئوساً ﴾ .. فإذا تذكرنا وتدبرنا كل ذلك، سارعنا بالعود ثانيـــة إلى خـــيرات العلـــم القرآني- متذكرين مرة أخرى أننا عالقنا الأرض بالعقل، والزرع بالألسنة- يقول البيــلن القرآني؛ ﴿كُلُوا واشْربوا مِنْ زرقِ الله ولا تَعْثَوا في الأرض مفسدين ﴾ (البقرة: ٦٠).

لا بد من النظر إلى علاقتنا بالقرآن، علومه ولسانه، نظرتنا إلى الأرض وزرعها، لننتهي من خلال تلك النظرة، إلى أن الزرع الخارج مسن الأرض على اختلاف ألوانه، يشكل مظهراً أو مظاهر متحيزة هاهنا وهناك. ولكن ذلك التحيز في مساحة بعينها أو مساحات، لا يعني أن ما عدا المساحات النابتة لا يصلح للاستنبات، وأن الأرض تنحصر في تلك المساحة المزروعة وما عداها فراغ أو عماء ..بل اننا إذا دققنا النظر وجدنا أن المساحة المزروعة هي الأحرى، ليست مستنبة بكاملها ومائة بالمائة.

وبموجب ذلك نرى إلى تلك التسميات التي اصطلح عليها المعنيون بــــالدرس القرآني، من مثل؛ التفسير العلمي، التفسير الفقهي، التفسير البياني، التفسير الفلسفي..الخ أو من مثل، الفن القصصي في القرآن، الأحكام، النبات، المجتمع، الأسرة، الإيمان، على ألها ليست إلا مظاهر مختلفة الألوان لحقيقة واحدة، هي الحقيقة القرآنية. وعلى هذا الأساس لا يجوز تحييز آيات الأحكام بآيات بعينها، أو تحييز آيات العلم والإشارات العلمية.. فالقرآن كله، أرضية أو منهاج داخلي لا بد من اعتباره ومسن ثم عدم تبضيعه، وإلا فإن درسنا حينها سيكون شبيها بمحاولات دارس مبتدئ في علسم النبات، يعمل على عزل النبتة عن سياقالها الزمانيسة والمكانية، مناخياً وجغرافياً واجتماعياً، على الرغم من أن تلك النبتة، لا تعيش بمعزل عن ما يحيط بها وما يؤثر فيها وما يريده منها مستزرعها.. وهاهنا يتوجب علينا أن نعمد إلى تأسيس منهاج كلي يعتمع له كل الدارسين وفي شتى العلوم والمعارف على أن يكون المنطلق منطلقاً لسانياً، فيحتمع لذلك، الباحثون في العلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والعلوم الدينية والعلوم العلوم المنيئة والعلوم المنيئة والعلوم المنيئة والعلوم المنات النبية والعلوم المنات المنات المنات العلوم المنات النبية والعلوم المنات والعلوم المنات والعلوم المنات والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والعلوم الدينية والعلوم الدينية والعلوم المنات والعلوم المنات والعلوم المنات والعلوم الدينية والعلوم المنات والعلوم العلوم المنات والعلوم المنا

اللغوية والعلوم الجمالية، ليكون الدرس المظهري لنبتة بعينها، أي للون بعينه، مرتكرأ على عنصرية الأرض جميعاً، ومتبيناً ببيانها الكلي، ما هو أبلغ وأتم مما لو قصر المتبيّن نفسه كما قصر ذلك الطالب المبتدئ على المظهر، غير قادر على تلمسس الوشائج الكائنة بين المظهر والظاهرة، بل التي بها تكون المظهر.

٨. مما صار إليه العلم الحديث أخيراً، بعد ما يسمى بثورة الفيزياء الكبرى، هـــو البحث في دراسة الآثار المتراتبة بعيدة المدى، لتفسير أولي يبدو بسيطاً، للوهلة الأولى، ولكنه يتراكم ويتضخم بفعل العلاقات المتبادلة بين كثرة لا نهائية مــن العوامل والمكونات في النظم المركبة. والمثال النمطي على هذا، هــو إمكان الربط بين فراشة ترفرف بجناحيها في الصين وعاصفة تهب في المحيط الهادي عن طريق تقصي تراكم وتضخم آثار هذه الرفرفــة في نظام الطقـس بكـل مكوناته (١).

وجاء في كلام العرب: أقرنت السماء أياماً تمطر ولا تقلع.. وقرنت السماء واقرنت: دام مطرها؛ والقرآن من لم يهمزه جعله من هذا لإقران آيهِ.

وقارن الشيء الشيء مقارنة وقراناً: اقترن به وصاحبه.. وقرنت الشيء بالشيء: وصلته. وجاء أيضاً؛ ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآناً لأنه يجمع السور، فيضمها.

وقرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض. ومنه قولهم: ما قسرأت الناقة جنيناً قط، أي لم يضطم رحمها على ولد.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: د. يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية، سلسلة عالم المعرفة (٢٦٤)، الكويت، ١٤١٢هـ - ٢٠٠٠: ص٢٢٦. و د. نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات ـ رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، سلسلة عالم المعرفة (٢٦٥)، الكويت، ٢٠٠١: ص٢١٤-٢١٥.

وكل شيء جمعته فقد قرأته. وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنـــهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض (١١).

والذي بوسعنا تبينه في ضوء ما سبق، (على أن نتذكر دائمياً أن تسمية الكتاب الذي بين أيدينا؛ (القرآن)، هي تسمية إلهية)، هو إن القرآن الذي هيو تبيان لكل شيء، قرآن ليد:

أ. الحرف إلى الحرف، والكلمة إلى الكلمة، والآيـــة إلى الآيــة، والســورة إلى السورة.. فالكلمة هي أول القرن أو القرأ البائن لنا، فهي أول ومركز التبــين، الذي يتسع ليصير محيطاً ثم يصير المحيط ثانياً وثالثاً.. حتى تمام القـــرآن مائــة وأربع عشرة سورة. وهذا هو القرن أو القرء اللساني.

ب. الصغير إلى الصغير (كأن يكون جسيماً ذرياً، أو فوتونياً، أو كواركاً وفيزيائياً والله الصغير إلى الصغير (كأن يكون جسيماً ذرياً، أو فيمتوثانية والمنساء، والمجموعة أو الفصيلة أو الجنس أو الزمرة أو النوع إلى مثلها مثله والأنواع إلى الأنواع.. فالصغير هو أول القرن أو القرء البائن لنا، في هو أول ومركز التبين، الذي يتسع ليصير محيطاً ثم يصير المحيط ثانياً وثالثاً.. حتى تمام القرآن أرضاً وسماءً وما يتعلق بهما من أراضين وسموات وكائنات. وهذا هو القرن أو القرء الشيئي.

ج. القرن الشيئي إلى القرن اللساني. فالقول اللساني أول، لأنه الكلي الشمولي الصوتي، الكائن بكلمة الـ "كن"، والممتثل للأمر الذي هو قول الله سبحانه، أي علمه بكل شيء.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة (قرن).

<sup>(</sup>٢) انظر، مفهوم (الصغير) علمياً؛ الثقافة وعصر المعلومات؛ ص٢٢٥.

وهذا ما يدعونا إلى تبين الترابطات الكائنة بين الشيء والشيء، ومن قبل بين الكلمة والكلمة، أي بين المقرون - المقروء بالقرء اللساني والمقروء الشيئي، كل علصحدة أولاً ثم فيما بينهما مجتمعين. على أن البدء، مدخله اللسان وبلاغته، أو البلاغة القرنية اللسانية. ومن بعد فإنه يدعونا إلى قرن التبين إلى التبين والعلم إلى العلم والطبيعة إلى الغيب والمنهاج العلمي إلى المنهاج الديسي، ثم المذهب الإسلامي إلى المذهب الإسلامي والرؤية التفسيرية إلى الأخرى، والبيان إلى البرهان، والبرهان إلى العرفان، والعرفان إلى البلاغة والبلاغة إلى العرفان .. والفقه إلى البلاغة .. والمدخسل في كل ذلك، هو ضم تبين الكون إلى تبين القرآن بحيث يكون القرآن من حيث هسو لسان، مدخلا.

ويترتب على ذلك، ويلزمنا ذلك، بالنظر إلى القرآن نظرة بيضاء، أولاً، نظرة ويترتب على ذلك، ويلزمنا ذلك، بالنظر إلى القرآن كذلك أصلاً، إنه المقابل الكوبي للماء بموجب واحدية الترول والإنزال. وعلى هذا الأساس المسائي الأبيض الاسمي (باعتبار أولية آدم الذي علم الأسماء كلها)، لنا وبوسعنا بعد استكمال بلاغية هذه النظرة اللسانية العربية (باعتبار عربية القرآن)، البلاغية (باعتبار حسن الحديث وبلاغة القول)، أن نلون حاجاتنا الدنيوية أياً كان نوعها وكيفما كانت وجهتها. وهكذا نتبين في كل آية كل شيء وكل حاجة، وهكذا تتكثر التبينات، وتتعدد الألوان بحسب قدرها على العكس والامتصاص، وبحسب سياقاقما الزمانية والمكانية الكونية، فنتخلص بذلك، وبه فقط من تكفير هذا وتشريك ذاك وهميش ثالث، وقمع رابيع، فنتخلص من شطط هذا ومحدودية ذاك، وبالمحصلة نتخلص مسسن تابعية مريرة للأنموذج المعرفي الغربي، في الوقت الذي قدر لنا فيه الحنّان المنّان، أن نكون متبوعين لا تابعين، ظاهرين على غيرنا لا مستظهرين، علماً ولساناً؛ ﴿هُو الذي أرْسَلَ متبوعين لا تابعين، ظاهرين على غيرنا لا مستظهرين، علماً ولساناً؛ ﴿هُو الذي أرْسَلَ متبوعين لا تابعين، ظاهرين على غيرنا لا مستظهرين، علماً ولساناً؛ ﴿هُو الذي أرْسَلَ معلول المندَى ودين الحقّ لِيظهرَهُ على الدّين كلّه ولو كَره المُشركون ﴾ (التوبة: ٩).

من نافل القول، قولنا إن الماء ما زال يترل على الأرض حتى هذه اللحظة السي أكتب بها هذه السطور، (حيث تدر السماء خيرها منذ أيسام) .. وكذلك ستبقى بإذن الله حتى النشور الذي لا يتحقق إلا بسترول المساء وإن بشكل مختلف؛ ﴿ والله الذي أرسلَ الرِّياح فتُثيرُ سَحَاباً فسُقناهُ إلى بلدٍ ميِّتٍ فأحيينا به الأرضَ بعدَ موتِها كذلك النَّشُورُ ﴾ (فاطر: ٩)، وما ذاك إلا لأن الأول (الماء) لا بد أن يكون الأخير، فالمركز محيط وبالعكس. وأيضاً لأن الإحياء لا يكون إلا بالماء، والنشور يعني إحياء الموتى، أجدادنا وآبائنا ونحن ومن يلحق بنا، وجميعاً ما نحن إلا عنصرية كيميائية مستودعة في الأرض، لا بد لإخراجنا من ماء ﴿ والله أنبتكُمْ مِنَ الأرضِ نَباتاً \* ثم يُعيدُكمْ فيها ويخرجكُم إخراجاً ﴾ (الحجر: ١٧ - ١٨)، وسبحان المنبت، ﴿ وأنبتنا فيها من كلّ شيءٍ مَوزونٍ ﴾ (الحجر: ١٩).

٠٩

ومن جديد القول، قولنا إن العلم بالقرآن ما زال يترل على أمة ني الرحمة حتى هذه اللحظة التي أكتب بها هذه السطور، وأرجو أن لا يعجل القارئ الكريم فيظن بي الظنون،... نعم إن القرآن استكمل نزوله على حياة نبي الرحمة بوصف كتاباً، حفظه الله لنا ويحفظه للاحقين.. ولكن القرآن بوصفه علماً كونياً تاماً لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه، والذي دعا إليه سبحانه المسلمين الأول، هو ذاته السذي يدعونا إليه ويدعو اللاحقين ألا وهو، العلم به.ترى كيف يتحقق العلم دونما نزوله أو الإذن بتروله سواء من السماء الكونية، أو من السماء البشرية (الدماغ)؟

ومن جهة أخرى، لا بد من تذكر تلك الحقيقة القرآنية الكونية التي جعلت من القرآن دائماً بدوام كل شيء، فهو يخاطب النبي الظاهر - الحجة الظاهرة، ويخاطب النبي المأتم بحجية ذلك النبي وصدقه سواء كان معاصراً للنبي أم غير معاصر له .. وعلى هذا الأساس، يكون الخطاب القرآني للنبي وبوساطته للناس جميعاً مرة وللمؤمنين منهم مرة،

باعتبار أن الناس جميعاً مؤمنين بحجية عقولهم (القرآن الشيئي الداخلي)، أما المؤمنون فأتبعوا قرآلهم الداخلي، قرآلهم الخارجي المحمدي، كون القرآن المحمدي أهدى من حيث هو بيان ظاهر، وكشف مبين يغنيهم عن البحث والتقصي الذاتي والشخصي الذي يؤدي بهم إلى ضلالة، وأن صاروا بوجود القرآن الظاهر، ليزدادوا تبيناً ويقيناً.

يقول القرآن؛ ﴿ وَلُو أَنَّ أَهُلَ القُرى آمنوا واتَّقوا لفَتحنا عليهم بركات من السَّماء فَظُلُوا السَّماء والأرضِ ﴾ (الأعراف: ٩٦). ويقول؛ ﴿ ولَو فَتحْنا عليهِمْ باباً من السَّماء فَظُلُوا فيه يَعْرُجون ﴾ (الحجر: ١٤). ويقول؛ ﴿ وأَلَّوِ اسْتقامُوا على الطريقةِ لأسْقَيناهُم ماءً غَدَقا ﴾ (الجن: ١٦).

وأغلب الظن أن المقصود بجديد القول، صار واضحاً، فالمقصود بقولنا إن علم القرآن ما زال يتترل، هو تترله من حيث هو علم بشيء منه، ويقيناً إن الطريق إلى نيل بركات هذا العلم هو الإيمان بنبوة نبي الرحمة، من حيث هي باقية ببقساء الكتساب ثم الإيمان بحكمة القرء والقرن التي جمعت اسمين أحسنين من أسمساء الله الحسني، هما (الفتاح) و (العليم) فضمت العليم إلى الفتاح الذي ورد صريحاً لمرة واحدة مقروناً إليه العليم في؛ ﴿ قُلْ يجمعُ بيننا ربّنا ثُمَّ يفتحُ بيننا بالحقِّ وهُو الفتّاحُ العليم ﴾ (سسبأ: ٢٦). فالعلم إذن لا يتحقق إلا بالجمع والقرء، والقرن إلى القرآن، فإذا حصل الجمع، شرط فالعلم إذن لا يتحقق إلا بالجمع والقرء، والقرن إلى القرآن، فإذا حصل الجمع، شرط والجعرافية الجوية لترول المطر)، إذا تحقق ذلك تحقق الفتح، وبتحققه يتحقق العلم... وهذه حقيقة قرآنية كونية، لا يحدها زمان أو مكان، فلكل زمان ما يناسبه مسن علم القرآن.

• 1. وفي ضوء ذلك كله، وببيان النقطة الأخيرة خاصة، نرى إلى أنفسنا ونحن نضــم بذرتنا المعرفيــة في أرضيــة

القرآن، شرط أن تكون تلك الذوات خالصة من الشوب والكدورة والموجهات السابقة والتابعيات الأبوية، خلوص البذرة بالنسبة إلى الشرة وأغصالها وأوراقها.. أي أننا مطالبون ونحن نتدبر البيان القرآني، أن نتخلص من شيئيتنا إلا جماع عقولنا وقلوبنا من حيث هو استعداد مهيأ للاستنبات، ولا يمنع ذلك من التسلح بكل ما من شأنه الاقتراب بنا خطوة إلى البيان، شرط أن لا يشكل التسلح المعرفي موجهاً للانحياز لفرقة بعينها، أو بعد معوفي عن عروبتنا، أو تابعية أبوية لغير القرآن.

إن فتح باب بعينه من أبواب السماء القرآنية، يكفينا تماماً شـــرط أن نتخــذ الباب مركزاً، فيتخذ الباب محيطاته، وليس بعد ذلك إلا العروج.. وحينها سـيكون شعورنا هو الشعور عينه الذي يشعر به ملاحو الفضاء أو غواصو البحار والمحيطات، بل ولا أبالغ- إننا سنُعلَّم أولئك الملاحين والغواصين بما يشعرون به، مهتدين بقرآنية العروج القرآني وما ذاك إلا لأن علاقة القرآن بالكون، هي ذاقمـــا علاقــة الخلاصـة بالعرض أو المتن، ويقيناً إن المتن أو العرض أو الشرح مضمر في الخلاصة، فهو كائن في الخلاصة وبما ومتكون بكونها، والخلاصة بعد ذلك تتضمنه وتتضمن العلم بــه، فهي منهاجه ونظامه العميق الساري في مظاهره وأمثلته وتطبيقاته. فالمتن مظــهر الخلاصـة وليس هو العلم الكلي المجرد الكائن في الخلاصة، والمتن مصداق الخلاصة، فلسهما إذن مصداق ومفهوم، أو هما شكل ومعنى، فالكون الشيئي خارج القرآن هــــو الشــكل، والكون اللساني هو المعنى، والشكل يبحث عن معناه دوماً، وإلا فإنه يظل عائماً وغفــلاً وعشوائياً دائماً.

إن حالنا مع البيان القرآني، لحظة نريد العروج في بابه، حال غواص في بحـــر. ويقيناً إن انطلاقة الغواص دائماً من السطح إلى الأعماق، وليس الاكتفاء بالبقاء علــــى السطح غوصاً بل سباحة، أما مخالفة السنة الكونية البحرية، بحيث أن بدء الغــــوص لا

يكون من على السطح، فمسألة غير واردة.. ويقيناً أيضاً إن الذي ينال بالغوص يختلف من غواص لآخر، ويقيناً ثالثاً، إن ما يفترض بالغواص الاستعداد له والوعي به، قبل الغوص، هو أن ينتزع نفسه تماماً من خبراته الأرضية لحظة ملامسة حسده للسطح، فإن أبقى عليها جميعاً، أودى بنفسه إلى هلاك.. فإذا رغب الغواص بمعرفة حقيقية من وراء غوصه، عليه أن لا يكتفي بمطالعة المويجات من على الشاطئ فاصلاً بين ما هو قريب منها عما هو بعيد، وما من فصل، فإن أصر الغواص على ذلك، لا يجوز عليه وصف الغواص، لأنه ما عرف ولن يعرف ما يطالبه البحر بمعرفته، على أن شرط المعرفة المهم لمن يستجيب لمطالبة البحر بالمعرفة، هو أن يتحول ذلك الغواص إلى سمكة فضية من بين أسماك البحر، مع فارق الكيف والشيئية.

1 ا- إن قوله تعالى؛ ﴿ واتّقُوا الله ويُعلّمكمُ الله والله بكلّ شيء عليه ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، تبين مما تبين عنه،عن حقيقة أننا - أقصد المسلمين - مخصوصون بعلم كل شيء دون غيرنا من الأمم، وإننا مطالبون بعلم كل شيء.. وليست المطالبة تحميلاً لنا ما لا طاقة لنا به، لأن الشرط الوحيد لذلك العلم هو التقوى، فيان لم تكن التقوى مدخلاً، كان الجهل بكل شيء مخرجاً؛ ﴿ وقُل رّبي أَدْخِلْني مُدْخل صدق وأخرِجْني مُخرج صدق واجعل لي من لَدُنك سُلطاناً نصيراً ﴾ (الإسراء: ٨٠). وكان الوجه الذي للفتح لا وجه رحمة، بل وجه عذاب، و لم يعد الفتح فتح بساب واحد، بوصف ذلك الباب مدخلاً جامعاً، وإنما أبواب متفرقة، أو مداخل، وهذا ما لا يحقق علماً بكل شيء ﴾ ﴿ فَلمّا نَسُوا ما ذُكّروا بهِ فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخَذْناهم منعته فإذا هم مُبلسون ﴾ (الأنعام: ٤٤).

إننا إذن، دون غيرنا العالمون بكل شيء، وإننا دون غيرنا من غيير المسلمين مشروط علمنا بكل شيء، بتقوانا، ومدخلنا الذي هو مدخل صدق، بوصف ذلك المدخل شرعتنا ومنهاجنا. وليس ثمة أصدق ولا أجلى بياناً من هذه الخلاصة البيانية

الجامعة المانعة؛ ﴿ وَأَنزلْنا إليكَ الكتابَ بالحقِّ مصدِّقاً لما بين يديهِ من الكتب ومُسهيمناً عليهِ فاحكمْ بينهُم بما أنزلَ اللهُ ولا تتَّبعْ أهواءَهُم عما جاءكَ من الحقِّ لكلَّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدةً ولكنْ ليبلوكُمْ في ما آتاكُم فاسْستَبقوا الخيرات إلى الله مرجعكُم جميعاً فينبِّعكم بما كنتم فيه تختلفُون ﴾ (المائدة: ٤٨).

أما الغربيون وغير المسلمين فلهم شرعتهم ومنهاجهم، وليس مشروطاً علمهم بتقواهم، هكذا قضت السنة الإلهية الكونية، وكان ذلك كذلك ليبلونا ويبلوهم.. لهذا المتلكوا غير قليل من العلم بالأشياء من حولهم وما زالوا، ولن نقدر نحن إلا بتحقيق التقوى وتوحيد الأبواب والمداخل. وما هذا الشرط إلا لنا قبل أن يكون علينا. وإن كان حجة لنا وحجة علينا في الوقت نفسه.

وأخيراً فإن العلم الغربي لم يكن ليوجد ويكون إلا بالشرعة والمنهاج الإلهيين. وما علم الغربيين إلا بموجب الإفادة من النظام القرآني الكائن في الإنسان مؤمناً أم لم يكن. ولقد أعمل الغربيون قرآناتهم الداخلية يهوداً أو مسيحاً وغيرهما، وأعملها الوضعيون والمشروكون في الغرب وغيره، فعلموا ما لن نعلم، إلا بإعمال عقلنا الخارجي الواحد – القرآن المحمدي –.

1 ٢ - أحيراً، إن شرائط وعلائق وظهورات الكون الشيئي الحيوي الكيميائي الفيزيائي، من حيث هي شروط الظاهرة والمظهر، والتي نبحث عنها في القرآن الكريم، ليس لها وجود شيئي عيني في الكلم القرآني، بل هي ذات وجود لساني يمتلك استعداده لولوج الذات المتبينة إلى عوالمه كي يهبها العلم بذلك الوجود الحرفي القرآني والذي هو تبيان وجود الساكل شيء" خارج القرآن. شرط أن نضع في اعتبارنا أن مطالبتنا الخلاصة بالتوفر على التفصيلات والجزئيات والتطبيقات والشروحات مطالبة باطلة، وذلك لأن الكلم القرآني ليس مفصل للشياء كل على حدة بل مفصل للساكل شيء" الجامع الذي تشترك به الأشياء

جميعاً من حيث هي حركة كونية، ولو كان الأمر أمر تفصيل للأشياء من حيث هي فرق أو مختلفة متعددة، لاحتجنا إلى قرآنات أخرى بعدد الأشياء وأنواعها، ولخالفنا نواميس الكلمة القرآنية الواحدة التي كان بها كل شيء، كلمـة "كـن" والتي جاء القرآن لتبيان سرياها في الـ "كل شيء" من حيث هو صفة كما لـو قلنا: (الإنسان) فالإنسان صفة يشترك فيها الناس جميعاً، وكما لو قلنا (الـزرع) فالزرع صفة تشترك فيها المزروعات جميعاً وعلى اختلاف ألوالها، وكذلك حينما نقول؛ "كل شيء" مهتدين ببيان القرآن، حيث (القرآنية) صفة لكل شيء، كما أن (الإنسانية)صفة لكل الناس.. وإذن فإننا إذا ما احتجنا إلى أمثلة وتفصيلات وتطبيقات وشرح وتشريح للشيء المادي انتقلنا من المدخل إلى المخرج، أي مــن القرآن إلى الكون، وكذلك إذا قصدنا تبين ظاهرة بعينها، أو موضوعاً بعينهه في القرآن، فالحركة هاهنا كذلك حركة من المدخل إلى المخرج. أما إذا قصدنا العلم الكلى الجرد، من حيث هو علم بالظاهرة أو بالـ "كل شيء"، فنتوجه إلى الكلم صفة النبي أو من هو مبين ببيانه، وإلا فإن الذي يحمل تلك الصفة، يعلم العلم الكلى وعلم الشرح والتفصيل، بل إنه ليس به حاجة إلى الاســـتعانة بالوســائل والأجهزة طائرات كانت أو صواريخ أو حواسيب أو مختبرات.. لتحقيق الغايـــة الكامنة وراء صناعة تلك الأجهزة التي هي ليست إلا وسائل كما يحصــل مـع المتعلمين بعقولهم الداخلية. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة.

إننا إذن، نستحصل - بشروط- من القرآن على شيء من علمه، ألا وهو العلم به "كل شيء"، أما النبي فمستحصل على العلم والعلم بالعلم وما وراء ذلك، (وإنّه لذُو علم لما علّمناهُ ﴾ (يوسف: ٦٨).

## ثانياً: قرآنية الكلمة ـ التاريخ والتبين:

لا شك إن نزول القرآن الكريم في الجزيرة العربية تشريف لها. ولا شك أيضاً إن أمة تلك الجزيرة أمة بيان وفصاحة، ولو لم تكن كذلك لما اختارها الله سبحانه مهبطاً لوحيه الذي نزله به جبريل على صدر نبي الرحمة.. ولكن هل تنتهي الحقيقة عند هذا الحد، إي عند هذا التفسير؟

لقد كان للرسل السابقين الرسالة المحمدية رسالات، كما كان لهم معجزات أو آيات، ولقد كانت معجزاقم أبعد ما تكون عن الإعجاز البياني اللساني، فمعجزاقم وأدلتهم على تلك المعجزات، وبراهينهم ومحاججاقم، كلها كانت بصرية، أي ألها تتحدى البشر بالإتيان بمثل ما جاء به الرسل من حيث أن آية التحدي تخاطب العقل البشري مروراً بالإدراك البصري، كأن تكون تلك الآية أو المعجزة، الإحاطة بلغة الطير أو صنع اللبوس، أو غدو الريح ورواحها بأمر النبي، أو إبطال السحر وفجر الماء، أو تكليم الناس في المهد وشفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله.. ولكن المعجزة المحمدية، وإن كانت بصرية في بعض من جوانبها مما تحقق للنبي الكريم من مثل تسبيح الحجر على يديه، أو مجي الشجرة إليه، أو تظليل الغيمة له.. فإنما من حيث هي الخاصة به دون غيره من الرسل، كانت معجزة سمعية، أي ألها تتحدى البشر بالإتيان بمثل ما جاء به الرسول من حيث أن آية التحدي تخاطب العقل البشري مروراً بالإدراك السمعي.

- ﴿ أَمْ يقولون تقوَّلُهُ بل لا يُؤمنون \* فلْيأتوا بحديثٍ مثلهِ إنْ كانوا صـــادقينَ ﴾
   (الطور: ٣٣ ٣٤).
- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتُرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مثله مَفْتَرِياتٍ وَادْعَــوا مَن اســـتطعتُم مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنتُم صادقين\* فإن لَمْ يستجيبوا لكم فاعلموا أَنّما أُنــزِل بعلـمِ الله وأن لا إله إلا هو فهلْ أنتُمْ مسلمونَ ﴾ (هود: ١٣ - ١٤).

- ﴿ وَإِنْ كُنتِم فِي رَيبٍ مِمَا نزَّلنا على عبدنا فأتوا بسورة مـــن مثلــهِ وادْعــوا شُهداءكُمْ من دونِ الله إِن كُنتُمْ صادقين \* فإنْ لَم تفعلُوا ولن تفعلوا فاتّقوا النَّــارَ الــــيّ وَقُودُها النَّاسُ والحَجارةُ أعدِّت للكافرينَ ﴾ (البقرة: ٢٣ ٢٤).

ويقيناً، إن ذلك القرآن الذي لم يأت العرب بمثله ولن يأتوا، لا يتوقف العجر عن مثله، على أخباره وقصصه ووعظه وإرشاده وحلاله وحرامه، بل هو العجز عنسه بعد العجز عن قرن وضم وجمع كل ذلك وغيره بعضه على بعض، كما هو بائن لهسم من خلال حسن الحديث وبلاغته التي هي بلاغة كلمات الله التامات.

فالمعجزة المحمدية، إذن، معجزة سمعية، تعني مما تعني، أن المدخل المعرفي للعلم مدخل سمعي، وليس مدخلاً بصرياً. فشرعة هذه الأمة شرعة سمعية ومنهاجها المعرفي منهاج سمعي بينما شرعة غيرها، شرعة بصرية، ومنهاج غيرها منهاج يعتمد على ما هو مرئي، والمدخل في ذلك هو المشاهد البصرية، مذ اختلفت الألسنة والألوان والأمم مروراً بعصر الرسالات وآخرها الرسالة المحمدية وانتهاء بعصرنا الحاضر وما بعده مساء الله. ولا بد لكل أمة من التمسك بمدخلها وإلا فلن يبين لها ما ترغب بل ما يجب عليها تبينه.. فإذا عدنا إلى البيان القرآني لنتلمس ظهوراً من ظهورات المدخل المعرفي عليها تبينه.. فإذا عدنا إلى البيان القرآني لنتلمس ظهوراً من ظهورات المدخل المعرفي الحق، وحدنا القرآن الكريم، يقدم السمع على الأبصار دائماً إلا قليلاً، أي إلا تسلات مرات؛ (السحدة: ۱۲ والأعراف؛ ۱۷۹، ۱۹۵)، ولسياقات قرآنية خاصة، مسن مظاهرها التعليلية، إن الآيات جميعاً تتحدث عن أولئك الذين كفروا بالله وأشركوا به، سبحانه عما يصفون. فآلية الإدراك هاهنا هي آلية بصرية والمعرفة متأثرة بهسذه الآلية التي تغلب عليها الوجهة البصرية. وعدا ذلك فإن آية السجدة، تتحدث عما بعد الحياة الدنيا بالنسبة للمشركين، حيث ليس ثمة إلا الرؤية التي هي رؤية اليقين.. وبيان

ذلك كله، تتضح حقيقة أسبقية الصوت على الضوء، ثم عودة الضوء إلى الصوت، فلا فكاك كونيا فيما بين الصوت والضوء، بل تلازم فهما كلاهما وجه لحقيقة واحدة مع فارق الأسبقية والبطون. وفي ضوء ذلك كله، نزداد يقيناً بأسبقية ورجاحة المدخل السمعي بوصفه مدخلاً معرفياً، لائقاً بنا وحدنا نحين المسلمين.. وكذلك هي التسلسلات الكونية لكل شيء: (صوت ثم ضوء ثم صوت). وكذلك تسلسل الآية الإلهية المعجزة، صوت، ثم ضوء (نور)، ثم صوت، سواء من حيث عرض هذه الحقيقة على الرسالات السماوية أم من حيث عرضها على نشأة الكون الظاهرة و (فنائه) أو نشأته الباطنة، أو من حيث عرضها على معيارية الإدراك الإنساني الحق، أو من حيث عرضها على ما نستشرفه من آفاق المستقبل الكوني وسيادة الأنموذج المعرفي الحق، و.عمل يجعلنا مطمئنين إلى أن الأنموذج المعرفي الإسلامي سيسود في زمن يعلمه الله ويأذن به.

فإذا رجعنا إلى بيان (السمع والأبصار) وجدنا القرآن الكريم يجمع (الأسماع) في كلمة (السمع)، ويفرق (البصر) في كلمة (الأبصار)، وفي هذه البلاغة مما فيها، بينة أخرى على أن الأنموذج المعرفي الإسلامي قادر على (ومطالب بــــ) توحيد قراءة الأشياء أو جمعها وضمها في أنموذج كلي شمولي عميق، هو أنموذج الــ "كل شــيء" السمعي، فإذا عرضنا الجمع والتفريق، سمعاً وأبصاراً، على الرسالات السماوية، وحدنا المعجزات النبوية السابقة معجزة بني الرحمة، مفرقة مختلفة متنوعة وهي جميعاً بصرية، ووجدنا المعجزة النبوية واحدة مجموعة مقروءة في أحسن الحديث، وما شأن أحسسن الحديث إلا واحد، آية كان أو آيات سورة أو سور.. فلا تفاوت ولا اختلاف.. فاذا يدعونا إلى تأمل آيات الله في الكتاب وفي الآفاق والأنفس على أن آيات الله في الكتاب معية. وحي نقدر أن نحيط بفرق البصر لا بــد أن نعقه المسمع، فالمدخل سمعي والمخرج سمعي، وما بينهما بصري. وليس كذلك

الأنموذج الغربي.

لقد بدأت الرسالة المحمدية، قبيل نزول الوحي، تأملاً عقلياً، سمعياً بصرياً وجدانياً في غار حراء. ولقد كانت الحاسة النبوية تستشعر ما حولها طلباً وبحشاً في الأشياء عن ما يعرج بالحاسة إلى الجامع الكلي الشمولي الذي يجمع ويضم الشيء إلى الشيء، ويعلو على الشيء والشيء، من حيث النظام، أو من حيث الذي هو سبب النظام وبه انتظم النظام بكليته. ولم يكن النبي في كل ذلك، مكتفياً بما يحققه له البصر، بل كان يوجه البصر الوجهة التي تزيد من شمولية التبين البصري، فالبصر متبين لا مبين (بكسر الباء الثانية)، والذي يقع عليه البصر موضع تبين لما هو جامع البصر، أي للبصيرة العميقة التي كانت تستمع إلى الكلمة الداخلية المبينة. وبموجب ذلك، لم تكن الحاسة البصرية وحدها هي المؤتمرة بأمر الصوت الداخلي العميق، بل كانت الحسواس كلها كذلك.

وفي أثناء ذلك كان العرب منشغلين بالاستماع إلى صوت الأشياء من حولهم، وكانت قصائدهم وحكمهم وأمثالهم التي هي مخرج لاستشعار حواسهم، تدون معرفتهم الحسية بالأشياء على أوضح وأجلى ما يكون عليه التدوين الشفاهي بوصف ذلك التدوين لساناً لم يتشكل على وفق ما كان عليه إلا استناداً إلى تجربة مباشرة ومشاهدة مستفيضة، كانوا لهدي منها يستدرون الأشياء من حولهم بالكلمة الفصيحة فيعرفون منها ما لم يعرف غيرهم، وعلى الطرف الآخر كانت الأشياء تشكل لهم ذاكرهم القرائية، وتُقوِّم ألسنتهم بما يتلاءم وحركيتها الكونية المستمرة، فكان لسافم مقارنة بألسنة غيرهم، لساناً نامياً زاخراً حروفاً ومفردات وتراكيب، حتى أن معجمهم اللفظي بلغ ما لم يبلغه معجم لغوي (أعجمي)، وإلى الآن.. ولقد كانت لغاقم النابتة في الأرضية اللسانية الموحدة (اللسان العربي)، نامية متحركة، وهي تتواضع على هذا الاسم وذلك الفعل وتلك الصيغة، فكان اللسان العربي وهو يتسلسك منسجماً في

الحركة الكونية للأشياء، معبراً دقيقاً ووافياً وأميناً الأمانة البشرية، عن كل ما هو شيئي من حوله، وعن ما يترتب على ذلك الشيئي من تبينات حسية عقلية، لـذا جـاءت مفرداتهم وتراكيبهم حسية في بداياتها عقلية في آخر مطافها واستدرارها، ودون أن يؤدي ذلك التطور العقلي للمفردة أو التركيب إلى التخلي عـن الاستدرار الأول، إستدرار المعرفة الحسية، لأن التخلي عن ذلك الاستدرار أو ذلك التبين يعني التخلي عن الوجه الظاهر لقانون الجمع والضم والفرق والبعد كل على حدة أو جميعاً، باعتبار أن ذلك القانون، سنة كونية مكنونة في الأشياء جميعاً، كما هي مكنونة في الإنسان جميعاً من حيث هو مدرك، فالإنسان عقل واحد وحواس متفرقة، بـل إن الحواس هـي الأخرى، حاسة واحدة جامعة هي الحاسة السمعية، وحـواس مختلفة هـي البصـر ووجوهه؛ (اللمس والذوق والشم).

وحينما نرجع إلى القرآن الكريم، نجد أنه لم يأت بما لم يأت به اللسان العربي، قبل نزوله، إلا قليلاً، على أننا نقصد بالعربية هاهنا، العربية المبينة، أي اللسان العربي، لسان قريش، -وسنتبين ذلك بعد قليل-، إلا إن الذي حصل مع القرآن الكريم هو إنه جمع تلك المفردات والتراكيب، أو قرنما وقرءها، "بعلم الله"، لا بعلم البشر. وعلسالله نافذ في كل شيء، وكائن به كل شيء، وجامع لكل شيء، فالقرآن إذن قرنها أو ضمها بعضها إلى بعض، من جهة، وقرن كلاً منها إلى ما هو خارجها مما كان يشكل خبرة العربي من أشياء مدركة له أو غير مدركة من جهة ثانية. وهو إذ قرنها القرن خبرة العربي من أشياء مدركة له أو غير مدركة من جهة ثانية. وهو إذ قرنها القرن البشري يتوهم التبين، لا يتيقنه، فيعوج هنا أو هناك، ولا يطابق التبين البيان، وخاصة البشري يتوهم التبين، لا يتيقنه، فيعوج هنا أو هناك، ولا يطابق التبين البيان، وخاصة حينما تحول القرن اللغوي البشري إلى ممارسة مترفة تتمثلها القصائد المعلقات أو سجع الكهان وغيرهما - وباختلاف- مما جعل من اللسان العربي، خاضعاً لتوجيه تلك الممارسة ومتأثراً ها متوهماً معيارية تبينها، وليس لتلك المعيارية رسوخ أو مشروعية، الممارسة ومتأثراً ها متوهماً معيارية تبينها، وليس لتلك المعيارية رسوخ أو مشروعية،

إذا نظرنا إليها في ضوء تلك الاعتبارات الشعرية الخاضعة لضرورات الوزن والقافيسة واضطرار الشعراء إلى وضع كلمة دون أخرى واستبدال ثالثة برابعة، وتركيب بغيره مراعاة للوزن، وإن كان الوزن الشعري ومازال ممارسة داخلية ذوقية قبل أن تكون خارجية تعليمية. وكل ذلك طمعاً بقبول المتلقي واستحسانه، أو ما يسترتب على الاستحسان، أو ما يوجه الشاعر من رغبة أو رهبة. وهكذا صار الشاعر هو المركز والمحيط، وكذلك صار الكاهن على الطرف الآخر. وكلاهما متبين، وكلا التبينين تبين ذات محدودة العلم، وخاضعة لاعتبارات الهوى، ثم إلها أي تلك الذات لا تتلقى العلم ولا تلقيه تلقى وإلقاء الحكمة المطلقة المجردة والعلم الشمولي، وإن لم يكن البيان الشعري جميعه ليخلو من الحكمة الى هي مدار القول وجامع التقول. فإن من البيان لحكمة.

أما القرن الإلهي، الكائن في كلمات الله التامات، فهو القرن المنسجم مع مساعليه الخلق الشيئي للموجودات من قرن، فالقرآن مقارن ومطابق وكاشف عن ذلك القرن، ودون أن يؤدي ذلك القرن إلى التضحية بالحسن اللساني، بل بالعكس تمامساً، فالحسن اللساني القرآني أظهر تلك الزينة الخارجية التي للأشياء خارجة، كمسا تظهر الأرض زرعها، بدءاً بإظهار الحرف وانتهاءً بإظهار السورة. فالقرن الإلهي ابلغ مسن أن يعنى بقرن الكلمات إلى بعضها حسب، وإعجازه ليس كائناً هاهنا حسب كما ذهب إلى ذلك شيخ البلاغيين العرب القدامي، وغيره من البلاغيين ألا إذا ضممنا إلى هذه الحقيقة ما نحن بصدد اتخاذه مدخلاً معرفياً، ألا وهو،إن الإعجاز القرآني كائن في قسرن الحروف والكلمات والتراكيب والمظاهر البلاغية الخارجية على وفق الكيفية التي عليها القرن ومظاهره الشيئية خارج القرن، وبتعبير آخر، إن الإعجاز القرآني كائن

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، وقف على تصحيحه السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت - لبنان (د. تا)؛ ص ٢٩٤ - ٢٩٥، والبرهان في علوم القرآن، ج٢/ص١٠٤.

في إحاطته العلمية بكل شيء إحاطة لسانية بلاغية، معجبة، هي ذاتها الإحاطة البليغة بالموجودات من حيث نظامها الداخلي البليغ ومظهرها التزييني وحركية ها الكونية وديمومة موتها وإحيائها وتجدد خلقها، ومن ثم من حيث وجودها والحكمة من وجودها. فبلاغة القرآن إذن بلاغة كونية وهذا هو سر إعجازها على مر العصور، فهي إذ أعجزت السابقين معجزة للاحقين، وكل على قدر تبينه. فإذا تبين السابقون هذه البلاغة في لغاتهم، فلأن الحركة الكونية الشيئية الخارجية واللسانية البشرية، كانت في تلك الحقبة الزمنية لا تسمح بما هو أكثر من ذلك بالنسبة لغير النبي ومسن هو أقرب إليه وأبعد عن البسطاء، من الناس، ولكن الحقب الزمنية اللاحقة شهدت تبينات أخرى ومختلفة، وما هذه التبينات إلا نابتة أو خارجة من التربة نفسها بغض النظرر وكل ذلك لأن بلاغة القرآن التي هي بلاغة العلم المطلق أبعد عن، وأتم من البلاغيات.

نعم كانت البلاغة العربية إبان نزول القرآن وبُعَيْدَ ذلك متميزة لسانياً ، ولكنها تبقى بلاغة بشرية، أي علماً بشرياً محدوداً من حيث قدرت على الإحاطة والقرن والمقاددة الكلية والشمولية، ثم من حيث قدرته على الإحاطة بغير قليل أو قليلى، من ذلك، دونما تضحية بواحد أو اثنين أو الجميع من ثلاثة مقومات للبلاغة، ألا وهي الإتقان، النفع أو التسخير، والحسن أو الزينة)، سواءً كانت تلك البلاغة لسانية أم لم تكن. عدا ذلك كله فإن مما يتصف به القرن البشري للكلمات، هو إن المقاددة والمطابقة لما هو في الخارج، مطابقة ذاتية، وهذا يعني أن للنفس الإنسانية أشراً فيها، وبالمحصلة، في نسبيتها وعدم الاعتقاد بموضوعيتها.. وهكذا كانت البلاغة إبان نرول القرآن الكريم.

حاء في الكتاب المقدس: "\*في البدء خلق الله السماوات والأرض\* وكانت

الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلام" وروح الله يرف على وجه المياه\* وقــــال الله ليكن نور فكان نور" (سفر التكوين، الإجماع الأول: ١-٣).

وجاء في القرآن الكريم، عاطفاً الأمر الإلهي على الأسماء الحسني ممثلــــة بــــــ (البديع)؛ ﴿ بديعُ السمواتِ والأرضِ وإذا قضى أمراً فإنما يقولُ لـــهُ كـــنْ فيكــونُ ﴾ (البقرة: ١١٧).

وتكشف للعارفين أو العرفاء، "إن معاني الكتب في القرآن ومعانيه في الفاتحـــة ومعانيها في البسملة في الباء"(١)، وجاء عندهم؛ "الدائرة ما لها بــــاب. والنقطة التي في وسط الدائرة هي معنى الحقيقة، ومعنى الحقيقة شـــيء لا تغيــب عنــه الظواهر والبواطن ولا تقبل الأشكال"(٢).

وتبين للفيزيائيين المعاصرين، أن تمدد الكون بما فيه من مادة، جاء عن اصل لا تشغل مساحته ما تشغله مساحة بروتون واحد في ذرة، وأن هذا الكرون ما زال في تمدد. فالكون بدأ إعلاماً أو فكرة أو كلمة أولاً، ثم خلص إلى طاقة ثم خلص أخراً إلى مادة، ودونما انفصال للمادة عن الطاقة. أي (وباعتبار الوحدة الأولية لقياس الضوء والمادة)، الكون، ذرة وإشعاع (٣).

<sup>(</sup> $^{Y}$ ) الدكتور رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت- لبنان، ط1، 1991، ص $^{Y}$ 0.

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر: فرانسيس كريك، طبيعة الحياة، ترجمة: د. أحمد مستجير، مراجعة: د. عبد الحافظ حلمي، سلسلة عالم المعرفة (١٢٥)، الكويت، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م، ص ٣٠٠ وما بعدها. ووليد منير، النصص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي الفكر الإسلامي، القاهرة، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م، ص ٢٠، و د. أحمد محمد عوف، سيناريو النشوء والارتقاء والفناء بالكون (بحث مستل)، مجلة العلم، القاهرة، العدد ٣٠٠ نوفمبر ٢٠٠١، ص ٢٤ وما بعدها، وفلسفة العلم في القرر العشرين، ص ١٩١٠.

أولية الكون، إذن، كلمة إلهية، متماسكة متضامة مقروءة أو مجموعة جمعاً ليس ثمة جمع أبعد منه وأبلغ، ثم تكثرت؛ ﴿ اعلموا أنَّما الحياةُ الدنيا لعبٌّ ولهوٌّ وزينةٌ وتفلخرٌ بينكُمْ وتكاثرٌ في الأموالِ والأولاد كمثل غيْثٍ أعجبَ الكفَّارَ نباتُـــهُ ثم يـــهيجُ فـــتراهُ مُصْفَّراً ثمَّ يكونُ حطاماً ﴾ (الحديد: ٢٠)... فماء واحد ونبات مختلف مرةً، وكلمـــة واحدة وآيات مختلفة مرةً ثانيةً، وشيء واحد (كل شيء)، وأشياء مختلفة مـــرة ثالثـــة، وتبقى الحقيقة الأولى حقيقة الكلمة واحدة لا تختلف إلا من حيث هي صفات وظهورات وأشياء، على أن تلك الظهورات المتفرقة لا تعيني تشتت الجمع الأول المتماسك للكلمة الأولى، فالماء هو الماء وإن تعددت صفــــات الــزرع أو النبــــت، واختلفت ألوانه. أما الماء من حيث هو تاريخ، فأول بأولية المادة السائلة، فالماء الأول، ولنسمه: الماء الكوني، الجامع للتشكيلات والعناصر الكيميائية بصفتها الجزيئية جميعاً، لا الماء المعروف لدينا اليوم، أول مع أي إيذان ببدء حياة مهما كان نوعها (١)، وعلى مــر الحقب الزمنية؛ ﴿جعلنا من الماء كلُّ شيء حي﴾. وهو كذلك أول بعد انتقال المظـــاهر الحياتية إلى كونها الجديد بالموت أو قبيل (فنائها) -كما يروق للماديين- وليس ثمة فناء بل تكون حديد. وما حطام الزرع أو النبت إلا سلب لمائيته الكونية من خلال جزئياتـــه جميعاً، وكذلك هو انتزاع الروح من جسد الإنسان، وبالمثل انتزاع المعني من الكلمـــة، وخلاصة القول، إنه انتزاع الكلمة التي بما كان أول التكون أو التبيين الحياتي مين الأشياء.. وكذلك الذي يحصل حينما ينسى الإنسان ذكر الله سبحانه أو حينما يهجر

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبدة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، (خطبة ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم)؛ ج١/ص ٢١-١٨. وورد فيها؛ ".. أحال الأشياء لأوقاتها. ولأم بين مختلفاتها. وغرز غرائزها، وألزمها أشباحها(..) ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء. فأجرى فيها ماء متلاطماً تياره، متراكماً زخاره، حمله على متن الرياح العاصفة.." وقارن بذلك، طبيعة الحياة: ص٨٧.

القرآن فيؤذن الهجران حينما يصير جماعياً بقيام الساعة، ويؤذن حينما يصير هجرانا معرفياً بتخبط معرفي ثم حطام وجهل. والماء بعد ذلك سابق للزرع مسن حيث أن الزرع ظهور، فهو كائن فيه، والزرع كائن به، والذي يبقى بعد حطام الزرع هو المله. (فالماء قبل .. والماء في .. ، والماء بعد .. ). هذا هو تأريخ الماء، وكذلك هو تأريخ الكلمة. فلا فاصل زمنياً بين قول الكلمة ومظهرها الشيئي. فقوله سبحانه، فعله، ولفعله مظاهر، فلا فترة بين القول والفعل وإن تراتبت المظاهر، وما الإنسان إلا مظهر حامع للمظاهر جميعاً، تلك التي للقول والفعل. فهو تبين بليغ من تبينات هذا الكون البليغ. انه وجه الكلمة الجامع والأشياء وجوهها المتفرقة. إنه بدأ بكلمة ويموت بكلمة ويبعث بكلمة؛ ﴿ ومِنْ آياتهِ أن تقومَ السّماءُ والأرضُ بأمرهِ ثم إذا دَعاكُمْ دعوةً مِنَ الأرض إذا أنتُمْ تَخرجونَ ﴾ (الروم: ٢٥).

لقد سأل إبراهيم ربه، أن يريه كيف يحي الموتى، فأراه سسبحانه، أن ذلك بالكلمة، ﴿ وَإِذْ قَالَ إبراهيمُ ربّي أربي كيف تُحيي الموتى قالَ أو لَمْ تؤمنْ قالَ بلى ولكنْ ليطمئنَّ قلبي قالَ فخذْ أربعةً من الطَّيرِ فصرْهنَّ، إليكَ ثم اجعلْ على كلِّ حبلٍ منهنَّ جزءاً ثم ادعهنَّ يأتينكَ سَعْياً ﴾ (البقرة: ٢٦٠). وكذلك الحال مع عيسى (عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام)، فالكلمة هي الكلمة ولكن المظهر عيسوي، لذا تحقق للكلمة فعلها البليغ بإذن الله؛ ﴿ وإِذْ تخلقُ من الطّينِ كهيئةِ الطّيرِ بإذني فتنفخُ فِيها فتكونَ طيراً بإذني وتُبرئ الأكمة والأبرصَ بإذني وإذ تُخرجُ الموتى بإذْني ﴾ (المائدة: ١١٠).

إن غلظة المادة وتخونتها الشيئية لا تعني أن الذي بينها وبين الطاقة هو وحسه البعد والمفارقة من وحهي (البير)، أقصد وجهي الوصل والبعد أو التباطن والتظلم فالطاقة كائنة في المادة، والمادة والطاقة منمركرتان. فالمادة ليست شيئاً صلباً تتبعثر بسه الفدم لأنه ماتي وسط الطريق، وما هي جامدة الجمود الذي يشعر بها حاستنا اللسسية

بوصف تلك المادة مقاومة لها<sup>(۱)</sup>. وما ذاك إلا لأن المباطنة والمظاهرة سنة الموجــودات جميعاً، ثم هي سنة الحواس، فما نبصره قابل للسماع، وما نسمعه قابل للإبصار، وهكذا تترابط الحواس الأخرى، هذا هو المنطق القرآني الذي علينا التوقف عنده كثيراً. حاسـة اللمس مرتبطة بحاسة البصر كما ترتبط حاستا الشم والذوق، وحاسة البصـر، هـي الوجه الشيئي لحاسة السمع. وللمادة أن تتحول لا إلى ضوء فقط كما بان للغربيين، بل إلها تتحول إلى صوت أيضاً هدي من بيان القرآن، وعلينا البحث في هـذه الحقيقــة ثم التدليل عليها في الكون خارج القرآن.

إن عملية التضخيم الضوئي للمادة عن طريق الانبعاث التحريضي للإشــعاع، يعني مما يعني تنقية الطاقة من المادة بوساطة الأدوات والوسائل الحديثة، من حيث هــي أجهزة فائقة القدرة. ولكن استخلاص الطاقة وتنقيتها، بوصفها أشعة ضوئية، مرحلة، وليست هذه المرحلة غاية المراحل، ذلك أن البلاغة القصوى للتبين هــي اســتخلاص الطاقة الصوتية الكائنة في المادة، وهذه أبعد غوراً من تلك وأبلغ. وهذه هي التي تحقق للأنبياء السابقين، بموجب تحقق الطاعة المطلقة والتقوى المحض؛ "وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بــه..."(٢). فالقرب هاهنا، قرن المادة الجسدية إلى النفخة الروحانية بشرياً، وعلى سمت القــرن الكـوني للطاقة إلى المادة، وبموجب ذلك القرن البليغ، قرن الطاعة والتقــوي، يســمع البصــر ويبصر السمع، وتنطق المادة، بعد تجريدها من غلظتها بوساطة، (الكاشف النبـوي) للحسيمات الذرية للمادة الشيئية ومــا وراءها. ولنسارع بالعود إلى وجه آخــر مــن وجوه التأريخ الكوني للكلمة، بغية زيادة في يقين. يقول القرآن:

<sup>(</sup>١) انظر:: فلسفة العلم في القرن العشرين؛ ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحاديث القدسية :ج١/ص٦٢

- أوورث سليمانُ داود وقالَ يا أيُها الناسُ علّمنا منطق الطّير وأوتينا من كـــلِّ شيء إن هذا لهو الفضلُ المبينُ\* وحُشِر لسليمانُ جنودُهُ من الجنِّ والأنسِ والطَّـــيرِ فهمْ يُوزعون (النحل: ١٦-١٧) "وكذلك الأمر مع قول النملة والهدهد، آيـــة؟
   ٢٦-١٨.
- ٢. ﴿ وقالوا لجملودهِم لم شهدتُهُمْ علينا قالوا أَنْطَقنا الله الذي أَنْطقَ كلَّ شيءٍ وهـــو خلقكُمْ أوّلَ مرة وإليهِ تُرجعون ﴾ (فصلت: ٢١).

ولكن تأريخ الكلمة لم يستكمل وجوهه بعد في آيات سورة النمل. نعـــم إن القدرة النبوية التي آتاها الله سليمان قرنت الكلمة إلى الكلمة فلا مادة تعيــق البلـوغ، فتعلم سليمان منطق الطير وجنَّد الطير كما جند الجن .. ولكن القراءة هاهنا قراءة الشيء المادي البصري سعياً إلى السمعي، وهذه حقبة زمنية من حقب، لا الأخيرة، أمل الأخيرة، فهي التي يصير فيها علم القراءة، علم الكلمة السمعية التي تكشف عن سنن الكلمة البصرية، وهذه هي قراءة نبي الرحمة محمد على الأنبياء جميعاً وعليه الصلة والسلام. وهذا هو الوجه الأخير من وجوه الحركة الكونية لتأريخ الكلمــــة .. ومـــا الكلمة هاهنا إلا؛ ﴿ اقرأ باسم ربِّك الذي خَلَق \* خلقَ الإنسانَ مِنْ علق \* اقرأ وربُّك الأكرم\* الذي علَّم بالقلم\* علَّمَ الإنسانَ ما لم يعلم العلق: ١-٥). فالقراءة هاهنـــا بالكلمة وفي الكلمة ومن الكلمة واليها مروراً بالمخلوقات وانتـــهاءَ بــالعلم بمــا، لا ببعضها، كما ورد على لسان سليمان، ﴿وأوتينا من كل شيء﴾، بل، "تبيانـــاً لكــل شيء" كما خوطب خاتم الأنبياء. وما الـ "اقرأ" هاهنا إلا الوجه النبوي للـ "كع" أو إنها المعادل العلمي لها.. وليس بين أمر الـ "اقرأ" وتكونه في النبي، أو تفعّله فترة مـــن زمن. وبهدي من بيان؛ "اقرأ" وأوليتها، يكون المقرئ هو، الله الرب الخسسالق الأكسرم العليم، فهو أول الأولية الإلهية، والقارئ - المقروء (النبيّ)، أول أولية المخلوق،

والقراءة – (القرآن) أول،أولية الإبانة وهذا ما سنتبينه في المدخل الأخـــــير مـــن هــــذا الكتاب، مدخل القراءة.

وعلى الطرف الآخر لأولية الكلمة، هناك أولية القلم. فالقلم لـــزيم الكلمــة، ومبينها والدليل عليها، فلا ديمومة للكلمة بلا قلم، ولا تبين لبياها، ولهذا جاء في أسمــاء القرآن؛ "الكتاب". فالقلم خارجي داخلي، به تبين الكلمة عن علمها كلما قرن الزمـان إلى الزمان، والمكان إلى المكان والشيء إلى الشيء والعلم إلى العلم. ولقد ورد عن نـــي الرحمة؛ "أن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بمــا هــو كائن"، وورد؛ أن أول ما خلق الله الحرف، وورد، أن أول ما خلـــق الله؛ العقــل(١). وليس ثمة تعارض بين الورودات السابقة جميعاً. فالقلم أول، والحــرف أول، والعقــل أول. وليس القلم بشيء دونما أولية الحرف. وكذلك ليس الحرف بشيء دونمــا أوليــة أول. وليس القلم والحرف متمركزان (مركز وعيط)، أو هما متظاهران متباطنان، أو همــا القـرن: وجهان لحقيقة واحدة هي حقيقة العلم- الخلق، الخلق - العلم، أو هما طرفــا القـرن: المقرون والمقرون إليه بل إننا حينما نعرض هذه الحقيقة على ممارساتنا الكتابية اليوميــة، نعد أن الحرف والقلم متلازمان. وما القلم الخارجي الذي تمسك به أصابعي الآن، وأنــا أسخ هذه الكلمات على الورقة التي أمامي، إلا صورة ظاهرة لذلك القلـــم العميــق أسخ منه الكلمات على الورقة التي أمامي، إلا صورة ظاهرة لذلك القلــم العميــق أسخ منه الكلمات على الورقة التي أمامي، إلا صورة ظاهرة لذلك القلــم العميــق أسخ منه الكلمات على الورقة التي أمامي، إلا صورة ظاهرة لذلك القلــم العميــق أسخ منه الكلمات على الورقة التي أمامي، إلا صورة ظاهرة لذلك القلــم العميــق أسخيرة الكلمات على الورقة التي أمامي، إلا صورة ظاهرة لذلك القلــم العميــق أسخيرة الكلمات على الورقة التي أمامي القريرة المناركة المناركة

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، ت ٤١٨هـ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، ط٢، ١١١هه، مج١/ص٢١٨، ومحمد ناصر الديسن الآلباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف - الرياض، ط١١، ١١١ههـ - ١٩٩١م، ج٢/ص ٣٩، وأبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينسي الرازي ت٣٢٩هـ، الأصول من الكافي، صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، ج١/ص ٢١.

الداخلي الذي يكتب الآن، والذي ما بين القلم الداخلي والقلم الخارجي هو الذي ما بين طرفي حبل. فذاك القلم الداخلي حرف، والحرف الخارجي قلم.

والذي يبين بعد ذلك كله، أن القلم والحرف، كليهما أول في ضوء ما نعتبره فيهما من بطون أو ظهور، ثم في ضوء السياقات والمسالك البيانية وما لأجله قال النبي هذا القول أو ذاك... وباعتبار الجهة البشرية للقلم والحرف، نرى أن القلم والحرف من حيث هما ظاهران، ليسا بشيء دون وجود العقل الذي يجمعهما. فهما أي القلم والحرف أولان بأولية العقل. والعقل وهو مآل علم القلم وكينونته الحرفية، ليس بشيء دون وجودهما.

إن التسلسل الأول للكلمة الجامعة، أو أصلها الذي تراتب ظهوره في الأشاا جميعاً بحيث أن تلك الأشياء تشترك جميعاً في استبطالها لتلك الكلمة بوصفها الجامع؟ "كل شيء"، هو ذاته الأصل الذي تراتب ظهوره في آدم عليه السلام أولاً، بوصف الأصل الجامع الظاهر للإنسانية، ثم تراتب الظهور في الذرية. فالآدمية هي المقابل الجامع للشيئية، أو الـ "كل الأشياء" في الأشياء جميعاً. مع فارق أن الآدمية بلاغة الخلق مـن حيث حيويته العلمية وامتلاكه إرادته وقدرته على الإحاطة بالأشـــياء مــن حولــه ثم تسخيرها لأجله. فالآدمية هي الترقي الحيوي للمادة الشيئية وكما أن سلب الماء مـــن الأشياء يعني مواقما كذلك سلب الآدمية من الإنسان، وهاهنا يتبدى لنا أن الأنمـــوذج المعرفي القرآني، أنموذج يدعو إلى (أنسنة) الأشياء، لا إلى تشييئ الإنسان، ومن ثم الحط من شأنه، من حيث هو خليفة الله في الأرض، أي من حيث هو قيمة معنوية لا طبيعة مادية. على أن ذلك لا يعني تجريد الإنسان من شيئيته، فتجريده من شيئيته يعني توهـــم ألوهيته وما هو كذلك .. فإن كان لا بد من التجريد، ولا بد منه، ولكن بقدر، فإنـــه التجريد الذي ينتهي بنا إلى تتبع بلاغته النبوية. فللإنسان، درجة أعلى من الشيئية على الرغم من شيئيته، ألا وهي درجة النبوة. وللنبوة درجة أعلى من الإنسانية على الرغم

من إنسانيتها، ألا وهي درجة الوحي وعدم النطق عن الهوى.

وهكذا استلزم الفرق البشري بعث الأنبياء والرسل مُذ الفرق الأممي الأول لذرية آدم وانتهاء بالفرق الأحير الذي لزمته نبوة جامعة وبليغة، تمثلت بنبوة حاتم النبيين، وكتابه الذي هو آخر الكتب، وهذا التسلسل الأخير خلص الكون (شيئيته وآدميته) إلى تمامه وكماله قرناً وجمعاً وضماً وإبانة، سواءً كان خلقاً أم رسلاً أو كتباً، مكاناً أو زماناً.

ولقد كانت الحكمة الإلهية بالغة أمرها، وهي تجعل من نبي أمة الجزيرة، وهي أمة البيان والفصاحة، نبياً أمياً، لا يعرف القراءة والكتابة الخارجيتين الآليتين. لقد كان العرب يتوسمون في شعرائهم الحكمة والعلم، وكانوا يرون فيهم ملهمين معلمين، وعلى الطرف الآخر، كانوا يرون في فعل الكلمة نفاذاً وولوجاً فيهم لا يرقى إليه فعل السيف نفسه .. في هذه الأرضبة نزل ماء الحكمة، وبعث الله نبيه الأمي، الذي صار وهو الأولى بذلك، أفصح من نطق بالضاد، أو أفصح العرب، بعد قرنه وقربه وجمعه وبيانه

<sup>(&#</sup>x27;) ورد عن آل البيت: 'إن لله على الناس حجاين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأمـــا الظـــاهرة فالرسل والأنتباء والأثمة عليهم الدلام وأما الباطنة فالعقول". انظر الأصـــول مــن الكــافي: ج ا/ص ١٦.

بالقرآن، ولا عجب وهو الذي يقول؛ "أوتيت مفاتح الكلم وخواتمه" (١)، أي لا عجب وهو المبين للبيان الإلهي، ولا عجب وهو الذي ألهِمَ عربية إسماعيل كما أُلهِم إسماعيل من قبل (٢). وبلاغة هذه الحقيقة، تقضي بأن القراءة والكتابة اللتين نعرف وإن ترقب أسماؤهما وصفاقهما، ليستا بالعلم المحض والحق، إن لم تستلزم القراءة الخارجية أو الذاتية، قراءة داخلية تعلو على الذاتية الشخصية.

ولفد بعث الرسول الأمي من قبيلة، لها الناس تبع، فهي أشرف القبائل العربية وأعلاها شأناً وعروبة (٢). وفي زمن ليس هناك زمن خير منه، كونه جماع الزمن الأرضي السماوي، فهو أبلغ ما انتهت إليه الحركة الكونية للزمن، تلك التي بلدات جمعاً ببدء الخلق وفرقت بفرقهم وتعددهم أمماً، ثم انتهت إلى غايتها، وما غايتها إلا نَسَم الساعة، أي قرب قيامها وجمع الخلق فيها ثانية (١). ولأن الزمان والمكان وجهان لحقيقة كونية واحدة، فإن خير القرون، يستلزم خير الأمكنة، ولقد كان مهبط الوحي في خير الأمكنة حقاً، مناحاً وتربة وموقعاً جغرافيا وثروات طبيعية. أما أمة الرسالة، فخير أمه أخرجت للناس؛ ﴿ كُنتُم خيرَ أُمّةٍ أُخرجتُ للنّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهونَ عنِ المُنكَسر وتُومنُون بالله ﴾ (آل عمران: ١١٠)، وهي الوسط بين الأمم، فهي تجمع، فلا إفسراط ولا تفريط، بين الصفات خلقاً وخُلقاً قولاً وعملاً، روحانية مثالية وواقعية مادية، فسهي إذن جمع الأمم في أمة ولقاء الأطراف في مركز؛ ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ (البقرة: ١٤٣).

<sup>(&#</sup>x27;) سلسلة الأحاديث الصحيحة: مج ٣/ص ٤٧٢، وانظر: تفسير الفخر الرازي: ج ١/ص ٧٠. (') ورد عن نبي الرحمة: "ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاماً". وورد: "جاءني جبريل فلقنني لغة أبي إسماعيل". انظر: علاء الدين المنقي بن حسام الدين الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م: ج ١١/ص ٤٩٠.

<sup>(&</sup>quot;) ورد عن نبي الرحمة: "الناس تبع لقريش". انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:مج ٣/ص٦. (ئ) ورد عن نبي الرحمة "بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه وورد: "بعثت في نَسَم الساعة"انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:مج ٢/ص٣٣٧،ص٣٧٨.

الذي يتوفر على جميع ما فرق في الألسنة من صفات وسمات بيان وإبانة، صرفاً ونحــــواً ودلالة، فصاحة وبلاغة، وهذا ما لا تنكره مختبرات الصوت، و (برامجيات) الحاســوب و (تكنولوجيا) المعلومات (١) فإذا تذكرنا أن اللسان فكر والفكر لسان، وأن اللسان الذي هو خير الألسنة يستلزم عقلاً هو خير العقول، صار لزاماً علينا أن نعيــــد قــراءة الحديث الشريف؛ "ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل، ويكــون عقلــه أفضل من جميع عقول أمتهِ "(٢). فالعقل إذن هو العلم الجامع المكنـــون في الآدميــة في مقابل العلم الجامع المكنون في الكون بوصفه الــ "كل شي"، والجامع لهما كليهما هــو القرآن الذي حَمَعَ تبيان العلمين، بوصفه الحجة الظاهرة، المقابلـــة للحجــة الباطنــة، (العقل) المستعد للعلم بالآدمية والشيئية عن طريقين، الطريق الذاتي وهذا عرضة للزلـــل والصواب، كونه يفيد من البصري لا السمعي، أما الطريسق الثاني فسهو القرآني، الموضوعي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقاضي بالانطلاق مـــن السمعي إلى البصري، ومن العلم الجامع إلى العلم المفرق، ومن الحجية الظاهرة إلى الحجة الباطنة، أي من الوحي إلى العقل(٢). وكذلك هو النظام الكوبي للإحياء الشيئي للأرض بإنزال الماء من السماء. فإذا عرضنا هذه الحقيقة على المظهر الصوق للعلم، (القول-النطق)، وجدنا العقل ناطقاً لا من حيث استتراله في اللسان وعليه حسب، بــل هو كذلك مذ خلقه الأول وبذاته، كما ورد عن نبي الرحمة؛ "لمـــا خلــق الله العقـــل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقـــت خلقاً هو أحب إلى منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب"(٤). ووجدنا الإنسان ناطقــــاً لا

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: الثقافة العربية وعصر المعلومات ص٢٣٨- ٢٣٩.

<sup>( )</sup> المسرد المسان المعربية ومستسر المسسو ( ) الأصنول من الكافى: ج1/ص١٣.

<sup>(&</sup>quot;) انظر : نفسه.

<sup>(</sup>¹) نفسه: ج۱/ص۱۰.

من حيث هو مخلوق ظاهر مكتمل الظهور الإنساني المشهود وبوساطة اللسان، بل هـو كذلك مذ خلقه الذري الأول؛ ﴿وَإِذْ أَخذَ رَبُّكَ مِن بِنِي آدمَ مِن ظـــهورِهم ذريّاتَم وأشهدَهُم على أنفُسهم ألست بربّكم قالوا بلى شَهدْنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين ﴾ (الأعراف: ١٧٢). فإذا عرضنا قرآنية الصوت - النطق على الأشياء جميعاً وجدنا الأشياء جميعاً ناطقة؛ ﴿أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾، فإذا عرضنا كل ذلك على القرآن، وجدنا القرآن ناطقاً، لا من حيث هو منطوق على ألسنة الناطقين - القارئين، بل هو كذلك بذاته ودون حاجة إلى ناطق، فهو الناطق والمنطوق، وبموجب نظامه وقرآنية كلمته الأولى، كلمة الله سبحانه، نطق كل شيء، واستنطق كل شيء، واستنطق كل شيء، وهذا ما يؤكده، ويتبين لنا بمدي منه، ما ورد عن نبي الرحمة فيما يتعلق بنطق القــرآن يوم القيامة (۱).

خلص من ذلك كله، إلى أن الكلمة الجامعة المبينة كامنة في الكلم كله. "والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها"(٢). فهي من حيث هي فعل كوني، ليست فعل فاعل بشري، بل فعل فاعل سماوي، أي ألها فعل إلهي، سابق أمة الجزيرة التي ترقت عقول أبنائها وألسنتهم إلى مرتبة الإحاطة البشرية بالعربية القرآنية التي ظلت تتسلسل في العقول والألسنة البشرية على اختلافها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه على لسان إسماعيل ثم على لسان نبي الرحمة وخاتم النبيين. وبالمحصلة، فإن الناطق الأول بالعربية لساناً بشرياً، هو آدم، أما قانون العربية وميزالها الذي هو ميزان السالة المخلوقات على ذلك الميزان وناموسه من حيث هو فاعلية تشيؤ وتكون، جمعاً حافظت المخلوقات على ذلك الميزان وناموسه من حيث هو فاعلية تشيؤ وتكون، جمعاً

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: مج $\sqrt{}$  ص $^{1}$  ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (كلم).

وفرقاً ثم جمعاً. وللميزان نفسه خضع آدم، فحافظ على الجمع وتفرق الجمع بالغوايسة الشيطانية والترول من الجنة، ثم تاب فعاود الجمع. وهكذا هو في ذريته، موزع بين جمع وفرق حتى قيام الساعة. أي هو موزع بين نزول وصعود وسلوك وخروج.. وكما أن لوناً واحداً كامن في الألوان جميعاً، كذلك هنالك لسان واحد كائن وكامن في الألسنة جميعاً، ثم هنالك كلمة كامنة في الكلمات جميعاً، ونبي مكنون في الأنبياء جميعاً، وكتاب مكنون في الكتب جميعاً.. فالكتب السماوية جميعاً فرق لكتاب واحد، هو القرآن الكريم الذي به بدأ الجمع، وعنه فرقت الكتب، وعنده جمعت ثانية. والأنبياء جميعاً فرق لنبي واحد، هو نبي الرحمة محمد، الذي به بدء جمع النبوات، وعنه فرقت، وعنده جمعت أخيراً، وكذلك الألسنة والكلمات والعقول، والأشياء.. لكل متكون أول حامع وآخر حامع، وما الفرق الكائن بين الأول والأخير، إلا ظهور كوني منسجم مع الحركة الكونية ومقادد لها ومبين عن حكمة الموجد الذي وراءها، الله عز وجل.

فالمظاهر الكونية، استعدادات تكوينية في المخلوقات والكتب والعقول والألسنة والكلمات لتقبل هذا الطيف اللوني أو ذاك، مع أن اللون واحد والماء واحد والتربة واحدة. وكذلك الدماغ واحد واللسان واحد، تركيباً كيميائياً أو مظهره، أن يتمثله. ولكن المختلف هو الحيوي الذي يمكن لذلك التركيب الكيميائي ومظهره، أن يتمثله. ورد عن نبي الرحمة؛ "إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك، والسهل والحين والخبيث والطيب"(١).

إن اكتمال، أو بلوغ الترقي الكوني تمامه في بلاد العرب قُبَيْلَ الترول المقــــدس للكمال اللساني المطلق الذي هو أول وآخر بعد الأولية والآخرية الإلهية، مزامن لبلــوغ الترقي اللساني تمامه البشري الذي يظل (معوجاً) بالنسبة إلى استقامة اللســـان العــربي

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة :مج٤/ص٧٧.

المبين غير ذي العوج، فقضى الاكتمالان الشيئي واللساني بالترول، وقضي السترول بكمالهما. فليس الأمر أمر تشريف لمن لا يستحق الشرف، وإنما التشريف لأهل الجزيرة ببترول القرآن، تشريف لمن يستأهل الشرف، لا كائناً بشرياً حسب، بل مكاناً وزمانياً وأشياء ولساناً.. ولو تهيأت ظروف الترقي، وتسلسلاته الكونية في مكان آخر وزمان آخر، لرّل القرآن حيث لا بد له أن يترل فيخرج بالترول زرع مختلف ألوانه. وبالنتيجة فإن الكلمة القرآنية لم ترّل مراعية للكلمة البشرية، بسل إن الكلمة البشرية ترقت حتى صارت مناسبة للكلمة الإلهية مناسبة التربة للمطر، وهذا ما يدعونيا إلى ضم رأينا إلى آراء الجميع ممن ينادون بأهمية تجاوز قصور الوعي الذي يذهب إلى أن القرآن نزل مراعياً للغة العرب، وما ترتب على ذلك الوعي من قصور في التبين القرآنية الحق الذي تصير بموجبه الجمل والعبارات القرآنية آيات كالشمس والقمر وسائر الآيات الالهية (۱).

آخر القول، إن الذي حصل مع الترول القرآني المقدس، هو جمع البلاغات كلها في بلاغة كونية جامعة، قرنت لها بعد فرق وجمعت بموجبها وتلاقحت، كله البلاغات الشيئية واللسانية، المكانية والزمانية، فكان أن قرنت الأتربة في تربة الجزيرة والأزمنة في زمن البعثة، والأنساب في قريش والألسنة في لسالها، واللغات في العربية، والأجساد في جسد النبي، والعقول في عقله والألوان في سمرته. وعلى الطرف الآحر، قرنت الأشجار في النخلة والأنعام في الإبل والغنم والخيل(٢).

ألا إننا لندعو أنفسنا قبل غيرنا، إلى أن نستثير القرآن الكريم بوصفـــه عقلنـــا الجامع الظاهر المفروغ من صدقه وموضوعيته، استثارة من يستنطق لا من ينطــق، دون

أن نتوقف عند ذلك العقل الجامع، توقف الجمال دون الجلال والحسن دون الحديث، والسطح دون العمق والدال دون المدلول أو المدلول دون الدال، والدين دون الدنيا، والعبادي دون العلمي،.. ولا بد لنا بعد ذلك كله من الكشف عن جامع البلاغات ومدخل البلوغ انطلاقاً من بيانه وعوداً إليه، ودونما أن نحط من علوم البيان والبلاغة مرة، ونغمز بمدى أصالة علوم البرهان مرة، ونمسخ ونسيء إلى علوم العرفان ثالثة كما يفعل بعض الباحثين أن بل لا بد من قرن العلوم بعضها ببعض، فما تلك العلوم إلا استعدادات اللسان العقل القلب، لمطابقة ومقاددة قرآنية الأشياء في الآفاق والأنفس، فتلك العلوم بعد تجاوز (الميكانيكي) السطحي، والمقلد المتبع (التابعية الأبوية)، والشاط المتحاوز المنطلق من الذات إلى الموضوع.. تلك العلوم، وبعد قرفيا بعضها إلى بعض دليل متكامل على قرآنية اللسان التي هي قرآنية شيئية - آدمية، ظاهرة - باطنة، بيانية - تبيينية. . .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: بنية العقل العربي: ص٢٣٩ وما بعدها، وص ٣٧١ وما بعدها، وص٤٧٧ وما بعدها ومواضع أخرى.

## الفصل الرابع

القرآن والإنسان ـ الإنسان والأكوان

### أولاً: التنـــزُّل والتبيُّن:

إن التزيل التبياني للقرآن الكريم، هو تتزيل كشف وإيضاح وإظهار، تبين بموجبه الأشياء عن الحقائق الكامنة تحت السطح منها. وهو كشف وإظهار لذلك الترابط القائم في ما بينها من حيث هي نظام خلق وتخلق، أو من حيث هي نظام تكون مستمر. وهو بعد ذلك، يعرض ذلك النظام، أو تلك الأنظمة الداخلية العميقة، بأسلوب بليغ ومؤثر، على أن ثنائية الكشف والعرض تلك، هي الأخرى تجري على وفق نظام لساني، لا يتعارض بموجبه جمال العرض مع الغاية الكامنة وراء تكون المعروض، أي لا يتعارض بموجبه النظام الخارجي مع النظام الداخلي، سواءً فيما يتعلق بالقرآن نفسه من حيث هو كلمة والمراد منها، أي شكلاً ومعنى،أم فيما يتعلق بالقرآن المبين وما يبينه، باعتبار أن القرآن هو النظام الداخلي للموجودات الشيئية جميعاً.

فالنظام الداخلي للتبيان هو القيمة المجردة التي إن تدبرناها حق تدبرها، تمكنا من استلال النظام الداخلي الكائن في أنفسنا وفي الأشياء من حولنا، حياة أو موتاً، علقة أو عظاماً، جبلاً أو نهراً، أرضاً أو سماءً .. وما استلال المعنى الكائن في الأشياء وفي الأنفس حينها، إلا تحرير النظام من غلظة المادة وتخونتها، على الوفق نفسه، الذي تتحرر بموجبه الطاقة من المادة، والروح من الجسد، والنار من الشجر، والكهربائية من الماء، والمغناطيسية من المعدن، والنووية من الذرة، والمعنى من اللفظاء والمجادد من الأشياء، والمعيار أو القيمة من الحادثة أو الواقعة..

فالقرآن إذن، هو القيمة المجردة المتعالية على المادة، وذلك لأن ظـــهور المــادة بالنسبة إلى نظامها، ومن حيث هي شيء (سماء أو أرض أو شحرة أو إنســـان..) هــو ظهور العدد ثلاثة مثلاً في رجل وامرأتين مرّةً، وفي الشمس والقمر والأرض مرة ثانيــة، وفي أب وأم وطفلهما ثالثةً.. إلخ. فالقرآن خلاصة الكون وعلمه وتبيان كـــل شـــي،

التبيان الذي يتكشف للإنسان؛ (حساً وعقلاً وحدساً)، أو لنقل (بياناً وبرهاناً وعرفاناً)، فهو تركيب شامل ومتكامل، بإزاء تركيبة الإدراك أو التبين الإنساني، الذي لا يعدو تلك الركائز (الحس، والعقل ، والحدس) حينما نريد أن نتبسين أنفسنا أو الأشياء من حولنا بوساطة القرآن.

فالمرحلة الأولى من مراحل تدبر التبيان القرآني، هي مرحلة تبين ظهوره المحسوس، أو عرضه الخارجي الجميل، أو نظامه اللساني من حيث أن ذلك الظهور هو أصول وقواعد وتفريعات لسانية، هي الأخرى مستلة بوصفها نظاماً أو ظهوراً معادلاً للنظام الداخلي، أما المرحلة الثانية، فهي العمل على تجريد ذلك الظهور الجميل للنظام، من خلال الاستدلال بما نستخلصه منه، على ما وراءه، وأما المرحلة الثالثة فهي تتبعل سريان ذلك الظهور المجرد للنظام، والذي صار يشكل منهاجاً وقاعدة، وذلك من خلال تبين واستيضاح حركيته أو تسلسل أطواره في الشيء وغيره.

وبتعبير أخر، ليست المرحلة الأولى في التعامل مع القرآن، إلا مرحلة العلورة البيانية البادية للنظام (الكلمات والآيات والسور)، بغية استخلاص ما وراء الصورة، أو لنقل بغية تحولنا نحن المتدبرين المتبينيين إلى علقة ناشبة في جددار الرحم القرآني، وعلى قدر تمكننا من التحول والعلوق، يتحقق لنا أن نصير صورة أحرى للمعنى، فيسري المعنى فينا بعد سريانه في الكلمة القرآنية، وبسريانه يتحقق لنا الولوج إلى ما وراء الصورة، ثم الانطلاق من ذلك الرما وراء) ثانية إلى الصورة، بغية تلمس ذلك التظاهر والتكشف الذي يزخر به وجها الحقيقة القرآنية الواحدة، (الكلمة والمراد)، أو الكلمة والتبيان والآية والتبيان والسورة والتبيان، وبالجملة القرآن والتبيان. وما ذاك إلا لأن العلاقة الكائنة بين الكلمة وما وراءها في القرآن الكريم، هي علاقية مرآوية (نسبة إلى المرآة) تماماً. وكذلك نحن المتبين، فإننا أيضاً حقيقة ذات وجهين، وحده الصورة ووجه ما وراء الصورة. وكذلك الأشياء جميعاً، وعلى الوفق المرآوي

نفسه، على أن لا فصل بين الصورة وما وراءها، فالمعنى القرآني، لا يتحيز في حوف أو في كلمة من آية، ولا في آية من سورة ولا في سورة من جزء .. المعنى القرآني سار في الكلمة كلها وفي الكلمات جميعاً وفي السور كافة، سريان الماء في الجسد، وسريان المضوء في الهواء وسريان الهواء في الفضاء، أو سريان الكلمة في المداد وسريان المداد في الكلمة، فلا فاصل للكلمة عن المداد ولا فاصل للمداد عن الكلمة، الكلمة تشكيل الكلمة، وهكذا هي العلاقة بين الروح والجسد، فالروح لا المداد أو الحبر والحبر تشكيل الكلمة، وهكذا هي العلاقة بين الروح هي الكلمة في تتحيز في جهة أو موضع ما من الجسد. الروح في الجسد كله، والروح هي الكلمة في المداد، وهكذا هي كلمات ربي، ﴿ قُل لو كانَ البحرُ مداداً لكلمات ربي لنفذ البحرر قبل أنْ تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ الكهف: ١٠٩، وهكذا هي العلاقة فينا، الكائنة بيننا وبين القرآن، من حيث هو نظام داخلي عميق، إنه جريان الكلمة فينا، وإننا النافدون وإن تعددت صورنا.

وكذلك هي العلاقة بيننا بوصفنا متبينين وبين الأشياء من حولنا، إننا من حيث تبيننا نظامها، نعادل قيمتها المجردة وما وراء صورتما وخلاصة بينونتها، وهي حيويتنا وصورتنا وشيئيتنا وعنصريتنا المفرقة في الشيء والشيء والشيء، أما نحرن فخلاصة عنصريتها المجموعة جمع النظام في الشيء الواحد، أي الإنسان. فالعلاقة بيننا وبينها، علاقة مواجهة، نحن وجه لها وهي وجه لنا، مع فارق الصورة وما وراءها وعلى الوفق المرآوي نفسه. فالأشياء إذن عرض مختلف لشيئيتنا، فهي العرض ونحن الخلاصة، ونحن والموجودات جميعاً عرض صوري بإزاء خلاصة القرآن، فالقرآن هو تبياننا جميعاً، وهو العلم المطلق والإحاطة التامة، ونحن (البشر) تبيان الموجودات والعلم المحدود بحسط فنحن نظام الموجودات ونظام ما لم نحسط فنحن نظام الموجودات ونظام ما لم نحسط به خبرا."

لقد تترّل القرآن بديّاً على صدر نبيّ الرحمة، ثمّ وبوساطته وصل إلينا، فــهو أي النبيّ واسطة إدراكنا للقرآن بوصفه كلمة مسموعة، حرت في صدر النــبيّ، ثمّ حــرت على لسانه، ولولا شخص النبيّ الكريم، لما بان لنا القرآن البتّة. فالقرآن تترّل على النــيّ، ثم تيسر على لسانه، ثم تيسر لنا سمعه وتبيّنه بعد بيانه الأوّل على لسان النبيّ.

ولكن الَّذي لا بدّ من وضعه في الاعتبار، هو إنّ المسافة الفاصلة بين ترلُّ ل القرآن وتبيّنه ليست بمسافة فصل، إلا بالقدر الّذي نستطيع فيه نحن (المرسل إلينا)، أن نتبيَّن الأشياء بالقرآن، وإلا فإنَّ التبيان صفة الكتاب، والكتاب صفة القرآن. ويقيناً إنَّ التَّبيِّن من حيث هو صفة القرآن، لم يكن ليكون لو لا وجود الواسطة أو الحامل، الَّهـذي به تصير الكلمة واضحــة لنا نحن البشر، فالتبيان صفة القرآن بعد ترَّله علـــي مبيّنــه (النبيّ) ومتبيّنه (نحن المسلمين)، وإلاّ فإنّ عدم وجود النبيّ، يعني عدم قدرتنا على تحمّل ما تكتر به الكلمة القرآنيّة من علم مطلق، فيما نحن البشر محدودو القدرة العلميّسة بحكم طبيعتنا البشرية وتركيبتنا الأحيائية، وعدم قدر تنا على تحمّل الطاقـة العلميّـة الجرّدة للكلمة يعني عدم قدرتنا على تبيّنها. والأمر شبيه برغبة موسى عليه السّلام تبيّن رَبّه، فما تجلّي ربّه له، بل تجلّي للجبل وجعله دكّاً وخرّ موسى صعِقاً، وهو (والتشــبيه هاهنا مقلوب، تشبيه الزّائد بالنّاقص) شبيه بتحويل الطّاقة الكهربائيّة المولّدة في المحطّبة الرّئيسة بوساطة الأسلاك الكهربائية، من طاقـة (٣٣,٠٠٠ فولـت) إلى (١١,٠٠٠ فولت) بوساطة محطَّات وسيطة، ثمَّ تحويلها بوساطــة محوّلات ثانويّة إلى (٢٢٠فولـت) أو أقل قليلاً أو أكثر بحسب النظام المتبّع في الدول، بغية الإفادة منها، والانتفاع بقدرها من قبل المستهلك، باعتباره الغاية الأخيرة لتحويلها. ويقيناً، إن عدم وجود المحطَّات يعني عدم القدرة على الإفادة، إن لم يعن التضرّر بتلك الطَّاقة، ولكن الطاقـــة الكهربائية هي نفسها هاهنا وهناك...

ومن جانب آخر، فإنّ الّذي بان للرّسول بالكتاب، غير الّذي بان للمسلمين آنذاك، وغير الّذي يبيّن لنا اليوم. فالّذي بان له، هو الّذي بان ويبين لنا تمّا هـو حـق وزيادة. أي أنّه، الكشف التّام والعلم أبلغه والنّظام أوضحه والحقيقة ظاهرة بكلّيتها، فهو ليس مسلماً حسب، أو ليس أوّل المسلمين حسب، بل هو أوّل الحلق، ثمّ هو ليس مرسلاً إليه بل هو رسولٌ، ثمّ هو ليس نبيّاً لقومه وعشيرته حسب، بل للبشريّة جمعاء في كلّ زمان وكلّ مكان، ولهذا فإنّ الّذي بان له، هو ما بان ويبين في كلّ مكان وزمان للمسلمين وغير المسلمين، وللأنبياء والمرسلين، ما بان ويبين للحميع وزيادة تليق بالمعلّم ولا يصل إليها التّلميذ.

فالكتاب إذن تبيان لمتبيّن، أمّا النيّ فليس متبيّناً، النيّ يكشف ويوضح فهو مُبيّن مُبيّن؛ ﴿ أَنّى لَهُمُ الذّكرَى وَقَدْ جَاعَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ \* ثُمَّ تَولُواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعلَّمَ مُجَنُونٌ ﴾ (الدخان:١٣-١٤). فالمتبيّن هو نحن، والكتاب الذي نزّله سبحانه تبيانياً، في نزّلهُ لغاية أخيرة هي نحن طالبي البيان، ولهذا جاء المصدر "تبياناً" ولم يجئ "بيانياً"، في الآية المباركة، فإذا تحقّق التّبيّن كان البيان. على أن كينونة البيان، بعد تلمّس التّبيّن، أو بعد السّعي إليه، هي عود للبدء الأول، بدء العلم الفطريّ، المكنون في خلق الإنسان الأول. فالإنسان خُلِقَ عالماً ثمّ جَهل بمضيّ الوقت ونسيان العهد وغواية الشيطان، ثمّ صار يتطلّع إلى المبيّن بعد حين أي إلى النبي المنقذ، وإلى الكتاب، ومسا أن يتحقّق العود إلى البيان، أي إرسال النّبيّ والكتاب، ثمّ صدق النيّة لدى المتبيّن حتى يتحقّق العود إلى البيسان، أي

إلى العلم الأوّل، ﴿ الرَّحْمَنُ عُلّمَ الْقُرْآنَ \* حَلَقَ الْإِنْسَانَ \* عَلّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ (الرحمين: ﴿ هَذَا وَهَاهِنَا يَصِيرِ البَيَانِ، مِنَةَ الله سبحانه على النّاس جميعاً، مسلمين وغير مسلمين؛ ﴿ هَذَا لِمُنتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٨١) ويصير التَّبيّن طموح الجميع إلى استبدال العلم بالجهل والوضوح بالغموض والتور بالظلمة والظهور بالغياب... مع فارق الموئل والمصدر والمنهل الذي يستقي منه المتبيّنون تحقيق طموحهم، وقد يتحقّق الطموح بوساطة نبي وكتاب، وقد يخيب الطموح والعقليّة والرّوحيّة، وقد يتحقّق الطّموح بوساطة نبي وكتاب، وقد يخيب الطموح الأول وقد يزلّ وقد يتأخر، ولا يخيب الطموح النّاني ولا يزلّ ولا يتأخر، شرط أن لا يظلّ المتبيّن مقدّماً ومعتداً بإمكاناته الكامنة على حساب إمكاناته الظّاهرة، إمكانية المُنتِين والكتاب.

أمّا الّذي هو خاصة المسلمين الّذين يبدأ طموحهم في التّبيّن بالنبوة والكتاب، فهو تحقّق التّبيّن، ثمّ تحقّق الهدى والرّحمة والبشرى، ولهذا جاءت آية التّبيان هكذا؛ ﴿ وَنَرْ الْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُلدى وَرَحْمَلةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل: ٨٩)، فالذي يتحقّق بالكتاب هو؛ التّبيّن والهدى والرّحمة والبشرى، أمّا الّدي يتحقّق بالكتاب عنها يكون منطلقه القرآن، فهو؛ الهدى والرّحمة والبشرى، فالكتاب إذن؛

أ. تبيان لكلّ شيء، وهذه عامّة للمسلمين وغيرهم، بدليل آيات سورة الرّحمين وآية آل عمران، ومفهوم الرّسالة.

ب. تبيان لكلّ شيء، ولكن للمسلمين، وهاهنا يصير التّبيّن العلميّ، بعيداً عن الزّلل والخطل، قادراً على كشّف ما لم يكن في الحسبان، أو ما هو بعيد عن النّيل فهو إذن، أي التّبيّن العلميّ، محفوف بالهدى والرّحمة، ومسترتّب على تَكوّنه سعادة البُشرى...

ج.. هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه صفة عباديّة، حاصلة بتحقّــــق النّزول.

د. هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه صفة عباديّة، لا تتحقّق للبعض إلا بتحقّق التّبيّن ومعنى ذلك، أن بعض المسلمين يؤمنون بقلوبهم، ومشاعرهم، وهـؤلاء، هم الّذين تشملهم الفقرة السابقة (ج)، أي أنّهم، يهتدون، بلا حاجة لإعمال العقل، الإعمال الذي تركن إليه الفئة الثّانية فئة (د)،حتّى تؤمن، وبموجب ذلك الهدي القلبيّ، يرحمون، ويبشّرون... أمّا الفئة الثّانية، فتركن إلى التّبيّن العقلي المتابي، والمقايسة في ضوء عالم الشّهادة، فإذا انتهى ها ركولها ذاك إلى الإيمان، كانت من المسلمين وشملها ما شمل الأولى ولكن، عن طريق التّبيّن العقليّ، لا القلبيّ.

## ثانياً: وحدة البيان – تَنوّع التَّبيّن:

من باب العود على بدء، نقول، إنّ الذي بان للرّسول بالنّزول الأوّل، ومصح كلّ نزول، وبعد تمام النّزول، غير، أمّا مصن هم غير النبي فبان لهم بقدر، ألا وهو قدر ما اختلفوا فيه؛ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَسابَ هم غير النبي فبان لهم بقدر، ألا وهو قدر ما اختلفوا فيه؛ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَسابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤمنُونَ ﴾ (النحل: ٢٤). وهكذا هو القرآن، دوماً يبيّن للنّاس ما يختلفون فيه، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ومسا ذاك إلا لأنّه جمع المختلفات وتقريب المتباعدات في بنية واحدة كليّة وشموليّسة. فالمختلفات تبيّنات متعدّدة للكتاب الواحد، القرآن الّذي علّمتْهُ الموجودات الكونيّة بوصفه نظاماً داخليّاً مكتوباً مُذْ كونما الأوّل، كما تؤكّد على ذلك آيات الرّحن، فهو فرق النّظام وتفريقه في الموجودات، ثمّ جمعه في الإنسان، الّذي خلق من العناصر الأولى لتلك الموجودات في التربة، تربة الأرض التي هي خلاصة عنصريّة الكون، وموئلها ومنبثقها، الموجودات في التربة، تربة الأرض التي هي خلاصة عنصريّة الكون، وموئلها ومنبثقها، الموجودات في التربة، تربة الأرض التي هي الأرض وفيها، بل مما في الأراضين

والسّماوات وما بينهما... و بخلق الإنسان بانت الأشياء والموجودات وتكشّفت عــــــ. سريان نظام القرء والجمع، ذلك النّظام الّذي كُتِبَ في الإنسان مُذْ كان في طّور السذّر، ثُمّ تبيّن له ما كتب فيه بالكتاب المرّل على خلاصة البشريّة وأشرفها وأجمعها لعلم البيان نيي الرَّحمة، الَّذي هو الآخر، كُتبَ في أصلاب الأنبياء جميعاً بوصفه نظام نبوَّة، فالأنبياء جميعاً تسلسلات وتبيّنات للنظام النبويّ المكتوب فيهم بوصف محماً أوّل وتبيانًا أخيرًا مُمثَّلًا بشخص النبي الَّذي هو أوَّل المسلمين في كل زمان وكلُّ مكان، ومُــــُنْ أوّل الزمان وأوّل المكان... أي أنه أوّل الجمع والضّم العلميّ، الّذي سيجيء ما بعده تكراراً له، وتلويناً لجوهريّته، وذراً لجمعه، فالنّبوّة؛ ذريّة بعضها من بعض، وكذلكك القُرآن المكتوب مرّتين مرّة بوصفه جمعاً مطلقاً داخليّاً في أصلاب الموجودات الكونيّـة، وأشرفها الإنسان، ومرّة بوصفه جمعاً مطلقاً خارجيّاً في دفتيّ كتاب. أمّا الجمــع الأوّل فتتمثّله الكائنات وراثياً بعضاً من بعض وجيلاً بعد جيل وكائناً بعد آخر وزمناً بعدد آخر ومكاناً وآخر، كلّ حسب استعداده وقدرته على التّبيّن والإفادة من النظام الداخلي الكوبن الواحد. ويتمثله الإنسان أصدق تمثيل بحسب خلطته العنصرية الحيوية التي هي معدنه، أو التي هي قبضة الأرض، أحمرها وأبيضها وأخضرهــــا... سهلها وحزها، طيبها وخبيثها، أي بحسب ميله إلى ما ألهمه الله ابتلاء له ، فجوراً أو تقوى، أو بحسب قربه وتقربه المطلق أو البسيط من الربِّ، بوصفه مربوباً، أي بوصفه جمعاً يتشوق إلى جمع مع فارق كائن بين البشرية الشيئية والذي ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِــــهِ شَـــيْءٌ ﴾ (الشورى: من الآية ١١) أو المحدودية والمطلقية قدرة وحياة وعلماً وإرادة...

فالكتاب إذن بوصفه نظاماً كلياً مكتوب في الإنسان، بوصفه شفرة وراثية عميقة، صار الغربيون اليوم منشغلين بفك غرابتها، ودقة نظامها، ثم محاولة تغييرها وتبديلها... ولا غرابة لدينا فهي نظام القُرآن المترّل ولكن بوصفه عمقاً داخلياً وبدءاً أول. ولن يقدروا على التبديل، نعم يقدرون على جمع بيانين أو ثلاثة في واحد، كما

يجمعون (جينات) تفاحة وكمثرى وخوخ في واحد، ولكن النظام هو النظام، فان حرقهم شهوة الجمع والنقل والإخراج والاستبيان في غير الموضع الأصل للإنبات، إلى ما هو أبعد من ذلك وبما يتعارض مع بلاغة الخلق وغاية النظام التي هي البناء لا الهدم والإعمار لا التخريب، فإلهم ليهدمون نظام الكون بمعاول صنعتها أيدي الشيطان، وإلهم ليجنون على أنفسهم بأنفسهم، وينقضون غزلهم من بعد قوة أنكاثاً...

التَّبيّنات إذن وإن تعددت، ما هي إلا استعدادات شخصية للاقتراب من الحقيقة المطلقة الواحدة، الحقيقة القُرآنية، حقيقة النظام الحق، الذي ليس به حاجة لنا ليبدو حقاً أو دقيقاً أو مهماً أو مبيناً، إنه مبين بنفسه، ومحيط ببيانه فهو كتاب مبين، سواء بوصفه هذا المترل على النبي تبياناً لكل شيء، أو بوصفه: (ذلك الكتلب)؛ ﴿ الم \* ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ١-٢).

أما نحن فنختلف في تبيّنه، ولكننا دوماً ننهل منه وإن لم نتقرأه بوصفه وحياً، إننا إذ نتبيّن شيئاً، أي شيء، فإننا نتبيّنه بموجب ما كتب فينا من علم أول، وما ذلك العلم الأول إلا العلم الأخير عينه، مع فارق أننا إذ نتبيّن العلم وهو بيّن بوساطة الكتاب الذي بين أيدينا، فإنّنا نكون في منأى عن البون والبعد عن الحقيقة، ثمّ إنّنا سنكون محفوفين بالهدى والرّحمة والبشرى، أمّا حينما نتبيّنها أي الحقيقة - بوساطة الكتاب الداخلي، الكتاب الباطن، الذي هو أيضاً حجة علينا، أي بوساطة ما ألهمناه أو ما تكوّنا، وبنّا به، الكتاب العقلي القلبي الحسيّ، فإنّنا سنكون عرضة للزلل والخطل، والاختلاف والتشتّ والتمزّق كلّ ممزّق، ثمّ سنكون عرضة لغواية الجسري وراء ما يتكشف، وما الجري حينها إلا حري الذي يريد الهدم والتقض والتخريسب والفساد وسفك الدّماء والجور بعد العدل، وما ذاك إلاّ لأنّنا نستعين بالبعيد الذي نعجسز عسن الإمساك بجمعه وقرنه وضمّه وقربه، ثمّ ببيانه. وبعد ذلك فإنّنا سنكون عرضة لتوهّم الذين نبيّن، لا الّذين يتبيّن لهم، فننحاز لما نتبيّنه، ونتوهّم علوّ قسدره وغناه،

فننخدع به، كما انخدع السّحرة زمناً ليس بالقليل بما تبيّن لهم من علم داخليّ، فظنّوا إنهم هم الأعلون، وتحدّوا موسى عليه السّلام، ظانّين إنّ الّذي عند موسى مما عندهم، وإنّ بيانه من حيث الذي بان لهم داخلاً، فلمّا أبان لهم موسى بموجب الكتاب الظّاهر المتمثّل بآية العصا، تبيّنوا العلم الحقّ، بعد قرنهم وجمعهم وضمّهم وتقريبهم للبيلن السّحري من البيان النّبويّ، وللدّاخل من الخارج، فأعلنوا إيمانهم بالكتاب الظّاهر لأنّه جاء تبياناً حقيقيًا لعلم عصرهم، فتلمّسوا فيه السّعة والكمال والخَرْق لما هو مسألوف، فصغروا، بعد أن استصغر البيان الخارجيّ شأن الإمكانات الشّخصيّة. وما كان موسى الاّ واحداً، وما كانت العصا إلاّ واحدة، وكانوا أي السحرة - عدّة، وكانت عصي وحبال مختلفة، توحّدت بعد التّبيّن المحفوف بصدق النّية، في واحديّة الإيمان، وكمال العلم، وتمام التكشّف عمّا هو أعمق ممّا تكشفّت عنه الكثرة الكثيرة ممثله بسحرة الملائن وعصيّ وحبال السّحرة.

والتَّبيّنات عدّة، والمبيّن واحد، واحدٌ عميقٌ صغيرٌ كبيرٌ، واحد يجمع المختلفات في بنية تكامل وبلاغة بيان، بما في ذلك تبيّنات النّاس أو محاولاتهم معرفة خالق الكون، ربّهم الواحد الأحد، فالزّبر والتوراة والإنجيل تبيّنات عدّة لمبيّن محفوظ هو كتاب نسبي الرّحمة، والحنفيّة واليهوديّة والمسيحيّة... تبيّنات والمبيّن واحد، بل الزرادشتيّة والبوذيّة والمندوسيّة... تبيّنات لمبيّن واحد، مبين رُصَّ نظامُهُ القُرآني في الأصلاب؛ ﴿ وَإِذْ أَحَلَنَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِسَنْ قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (لأعراف:١٧٣-١٧٣) فتبيان الرّبوبيّة إذن، كائن قبل الخلق، وتبيّنها، بدء من عند تلك النقطة الأولى التي بدأ منسها الخلق، ثمّ جرى نظامها في الخلق بوصفها نظام بيان داخليّ واضح للإنسان بوصفه الخلق، ثمّ جرى نظامها في الخلق بوصفها نظام بيان داخليّ واضح للإنسان بوصفه

متبيّناً دون المخلوقات الأخرى. والكل يشهد لله بالواحدية شعر أو لم يشعر، رضي أو لم يرض، متديناً سماوياً أو وضعياً .

وهي أي تبينات المخلوقين لواحدية الخالق تتسلسل دونما تبدل أو تغير أو عناء، ودون تأثّر بما يطرأ على السابق بالنّسبة للأحق. أمّا ما يطرأ على الآباء من انحراف عن صراط الربوبية الحق، فلا يعني انحراف النّظام، بل انحسراف الإفادة من النّظام، وقصور التبيّن المعتمد على الإمكانات الشخصية دون الإمكانات المشتركة، أو المعتمد على الإمكانات الخارجية (الكتب المترّلة، المعتمد على الإمكانات الداخلية دون تلقيح بالإمكانات الخارجية (الكتب المترّلة، والنبوّات والرسالات)؛ ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (الإسراء: ١٥).

فهي إذن شهادة النظام الحق، النظام الداخلي، لله سبحانه إنه الواحد الأحد، بوصفه علّة وسبب النظام الواحد ... وهكذا يتضح أن لا معبود إلاّ الله، شعر بذلك من شعر أم لم يشعر، مع فارق أن الشعور بذلك يعني تحقّق الشعور المحض وما يسترتب عليه من مثوبة، بينما يعني عدم الرغبة في الشعور بذلك، تحقق الإشراك، وما يسترتب عليه من قبل ذلك من ضلال وزيغ عليه من عقوبة وعذاب ونقمة غضب، أو ما يترتب عليه من قبل ذلك من ضلال وزيغ وتشتّت وجهل باعتبار أن الجهل ليس عدم العلم بالشيء حسب، بل وهذا هو الجهل المركّب، هو العلم بالشيء ثمّ الانحراف عنه، أو عدم الإفادة منه، بسل التضرّربه، ثمّ توظيفه لما يضرّ. وقبل ذلك كلّه، ومباطن له، عدم الاعتبار بالواحد الكائن خلفه، الواحد من حيث هو نظام علم مشترك، بكل ما لذلك الواحد من تسلسلات أو الواحد من حيث هو نظام علم مشترك، بكل ما لذلك الواحد من تسلسلات أو تبيّنات شيئية وصولاً إلى الواحد المطلق، الواحد الذي (ليس كمثله شيء).

وعدا ذلك كلّه من تبيّنات النّظام الداخلي، فإنّ اختلاف المنساهج والطرائسة والمعارف والعلوم هي تبيّنات مختلفة، أو لنقل تكشّفات مختلفة للواحد النظامي الداخلي الموجود في الإنسان والذي يظل يكرّر نفسه، باعتبار أن الإنسان هو الإنسان في كـــل زمان وكل مكان، ولكن من حيث هو ظهور ترابيّ عظماً ولحماً وعصباً وعروقـــاً...

ومن حيث هو نظام داخلي مشترك، لا من حيث هو إعمال المادة العظميّة واللحميّة والعصبيّة والعرقيّة، المادة السائلة أو الصلبة، لتبيّن النّظام داخلياً كـان أو خارجيّا ثمّ الإفادة منه، والتوجه بكشفه ووضوحه، بعد غلقه وغموضه. وما الفارق بـين تبيّن وآخر، إلاّ بقدر الاقتراب من النّظام ومطابقته أو البعد عنه، فكل منهاج سبيل، ولِكُلِّ وجُهةٌ هو موليّها... فإن لم تتوحّد السبل في سبيل واحد والطرائق في طريقة واحدة تحكمها جميعاً وإن اختلفت زوايا تمثّلها، اختلفت واختلف المتبيّنون وتفرّقت وتفسرت المتبينون؛ ﴿ وَأَن الْهَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (الأنعام:٥٣)

وكذلك الموجودات من حولنا، تبيّنات مختلفة وتكشفات مختلفة وتكشّهات متنوّعة لوحدة النّظام، فهي تجسيد لشموليته، وتكوين شيئي لكينونته القارّة في حركيّة الخارج والداخل منها، بدءاً بخلاياها الصغيرة، بل بجزيئات الخلايا وما هو أبعد غروراً وعمقاً، وانتهاءً بتفاعلاتها الحيويّة واندماج عناصرها وتركيب أبعاضها، كل على حدة أو مجتمعة، ثمّ انتهاءً بتمسّا الحيويّة واندماج عناصرها وتركيب أبعاضها، كل على حدة أو مجتمعة، ثمّ انتهاءً بمساليد كله الحس منها من حيث حجومها وألواها وكيفيّات تشكّلها.. فهي جميعاً، تتمسّل التظام الداخلي العميق، حجراً كانت أم هراً أو طيراً أو شجراً أو نجمياً أو قمراً أو شمساً، حياة أو موتاً، ولادة أو بلوغاً، صلابة أو سيولة، صوتاً أو ضوءاً، ريحاً أو رياحاً، أي تكوّنت بكينونته العميقة، وما سعينا إلى تبيّن أنظمتها إلاّ محاولة غير شاعرة نحسو أي تكوّنت بكينونته العميقة، وما سعينا إلى تبيّن أنظمتها إلاّ محاولة غير شاعرة نحسو ومَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما

وكذلك حواسنا، وعقولنا، وقلوبنا، ما هي إلا تبيّنات لذلك التظام الكائن في دواخلنا، والجاري فينا، بجرى الدم، أو بجرى المادة السائلة بالنّسبة إلى الصلبة، فالتظام الداخلي العميق ليس كائناً في المادة الصلبة من حيث هي صلابة تامّة، بـل كائن في ذلك التمازج والتداخل، أي في ذلك التواصل العميق بين المادة السائلة والمادة الصلبة، في الخلايا ثم في جزيئات الخلايا وهكذا... وما المادة الصلبة إلا ظهور له، كما تظهر الشجرة بنوعها، والطير بنوعه، والإنسان بنوعه، أي كما تبين الأوراق عن الأغصان والأغصان عن الجذع والجذع عن الساق والساق عن البذرة والبذرة والبذرة عسن الثمرة، وبالعكس. ثمّ لنا أن نحوّل الشجرة جذراً وجذعاً وغصناً وورقةً وثمرةً وبذرةً إلى مادة سائلة، نربُها جيداً، فنحصل على عنصريتها السائلة، أي نحصل على نظامها، وبتبحسر الماء نحصل على عمق التّبيّن، فالحياة هناك والنظام هناك، في تلك المرحلة التي جعل الله فيها الماء (المادة السائلة) أصل كل شيء حيّ؛ ﴿ أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّسمَاوات فيها الماء (المادة السائلة) أصل كل شيء حيّ؛ ﴿ أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّسمَاوات والنَّامُ مَن الْمَاءِ كُلُّ شَسيءٍ حَسيٍّ أَفَسلا يُؤْمِنُونَ ﴾ والأرْض كَائتًا رَثْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَسيءٍ حَسيٍّ أَفَسلا يُؤْمِنُونَ ﴾ والأرْبياء: ٣٠) .

والذي يبقى بعد ذلك، أي حينما يَفنى الجسد وتبيّناته، أي حينما تَفنى المسادة، أو حينما تَفنى المسادة أو حينما يفنى الشيء الذي هو، شخص النبي (حسده)، أو الشجرة أو الطير، أو حسله الإنسان، عينه وأذنه وقلبه.. حينما يفنى كل شيء، لا يفنى النّظام من حيث هو مختلف عن المادة المتشيئة، وحينها يعود الوصل بين النّظامين الخارجي والداخلي، فيشهد النّظلم على الشيء، مرة بوصفه نبيّاً خارجياً أو ظاهراً، فينبئ بعد الفناء كما أنباً قبل الفناء؟ وَنَوْنَا بَكُ شَهِيداً عَلَى هَوُلاء وَنَوْلُنا عَلَى الْكُوتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (النحل ١٩٠٨). عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (النحل ١٩٠٨). ومرة بوصفه نبيًا داخلياً أو باطناً؛ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* يَوْمَعِذٍ يُوفِيهِمُ اللّهُ دِينَهُمُ الْحَقّ ويَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ الْمُبِينَ ﴾

(النور: ٢٤- ٢٥) أمّا المنحرفون عن النّظام العميق انحراف الكفر، فالشهادة لها تبيّن آخر؛ ﴿ الْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَ أَنْ يُبْصِرُونَ \* وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَلا يَرْجِعُونَ ﴾ (يسس: ٦٥- ٢٧).

والشهادة هاهنا،عودة إلى شهادة الذرّ، وتبيّن لمدى القرب أو البعد عنها، وهي التي بيّنت حتى لا حجّة، بالشهيد الخارجي، الكتاب المترّل المبين ثمّ التبيان لكل شيء.

وأخيراً، يتضح أن آيات الكتاب المترّل، وسوره، تبيانات متنوّع ومتعددة تقابل تمثل الأشياء للنظام، فهي إذن الأشياء وقد بانت، أو الأشياء وقد كشفت عنظامها، مرة واحدة بطرق متنوّعة متعددة. فإن اختلفت الآيات مظهراً، فلا اختلاف حيث العمق، فالعمق واحد، وإن على تسلسلات عدّة. وحينما نختلف في التّبيّن (التفسير) شرط صدق النيّة وطلب الهدى والرحمة والبشرى من وراء التّبيّن، ثمّ خلوص التوحيد، فما ذاك إلاّ اختلاف في تمثّل الآية بوصفها الكتاب المبين، وما ذاك إلاّ لاختلاف المعد من هذه الآية أو تلك، والسورة كذا والسورة كياس....

فالسورة أو الآية هي البعيد صار قريباً وهي الدّاخل صار خارجاً وهي الإمكان الشّخصيّ صار روحيّاً... وعلينا أن لا نختلف في الصّراط المستقيم، وإن اختلفنا على مواصلة السّير وقدرة الّذي يسير، والّذي نسعى إلى الوصول إليه من وراء السير. علينا أن نقرّب التّبيّنات في تبيّن كليّ شموليّ. علينا أن نحيل التّبيّن على غيره، كما نحيل الورقة على الغصن وكما نعيد الغصن للجذر وكما نحكم الجذر في النّمرة... علينا أن نسييل الآيات في آية واحدة عملاقة اسمها القُرآن الكريم. فإذا وعينا هذه الحقيقة لاقحنا البيانات بعضها ببعض، وخلصنا من التبيان إلى البيان، ومن الكشف إلى تمامه ومن التيان إلى البيان، ومن الكشف إلى تمامه ومن التيان الله الله الله الله الله الكون، ثمّ من الكون إلى القرآن...

خلاصة القول، إن تَنوّع التَّبيّن الكائن في الموجودات من حولنا، متحقّق بالقدر الذي يحقّق فيه التّنوّع بلاغة القدرة الإلهية، وبلاغة المنفعة المترتّبة على التّعــدد باعتبار أنّ كل ما في هذا الكون من موجودات شيئية مسخّر لمصلحة الإنسان ونفعه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تحقّق التنوّع في التّبيّن مرتبط بتحقّق درجة من الاســتعداد والتمثّل للتنوع الكائن في الأشياء كلّ على حدة.

أما تنوع التَّبيّن الكائن في نوع المتبيّنين (البشر)، من حيث هو اختلاف طرائــق ومناهج ووجهات نظر، فمتحقّق بتحقق درجة علم أو سواها، ومرتبة ترق أو غيرها... فالتنوع في التَّبيّن هاهنا، هو اختلاف، والاختلاف درجة من العلم تصلها البشريّة أممــاً وشعوباً أو أفراداً، ولا بدّ لتلك الدّرجة أن تكشف عمّا وراءها، فالاختلاف يتجـــد دائماً، وتحدده مرتبط بالتّكوّن العلميّ المستمرّ، وكلّما تسلســـل الــترقّي العلمــي أو الانحدار في تَكوّن جديد، بان اختلاف جديد، وهكذا حتّى قيام الساعة...

ولكن الاختلاف بوصفه درجة علم، يعني ثمّا يعني، أن هنالك درجات من التّبيّن لم يصلها الإنسان بعد، وإنّه ما زال لم يختلف مع نفسه أو مع غيره فيها أو بسببها، بدليل ان اختلافاتنا العلميّة، فيزياءً وكيمياءً وأحياءً وفلكاً ورياضةً... أكتر واكبر بكثير من اختلافاتنا يوماً مئات من السّنين، وستكون اختلافاتنا يوماً ما أصغر شأناً وأقلّ من اختلافات أحفادنا بعد كذا من السّنين... وهكذا..

ودائماً يظلّ القُرآن يبيّن الاختلاف، ويوحّد بين المختلف اللوجودات) ويكشف عن حلوله للمختلفين. ولقد بان للنبي ما اختلف فيه النساس قبل ألف وأربعمائة من السّنين، وما نختلف فيه اليوم، وما سيختلف فيه اللاحقون حتّى فناء الكون وما بعد الفناء... أما إنّه لم يجب عن اختلافاتنا الكائنة اليوم، الإجابة العلميّة المعاصرة لدى الغربيّين، فذاك لأنّنا لم نكن نحن الموجودين معه لنساله، وإنْ وُجدنا فرصاً، فإنّه سيجيب الإجابة الكليّة الشموليّة تاركاً الجزئيّات لنا، نُعمِل فيسها بياننا

الدّاخليّ... ومع هذا فالقُرآن موجود بين أيدينا، ولنا، بل علينا أن نسأله، وسيجيب، فمائدته عامرة، والّذي أنزله، يداه مبسوطتان، يزيد من يستزيد، لا يردّ سائلاً، بل يلمر بالسوّال ويقدر على العطاء...ولكن على أن لا نسأل القُرآن كما سأل ذلك الأعرابي بالسوّال ويقدر على العظاء...ولكن على أن لا نسأل القُرآن كما سأل ذلك الأعراب وقيّل بالعزة الرّحمن الرّحيم، أن يرحمه ويرحم محمّداً، دون النّاس، فَضَيَّقَ السوّال وقيّل بنو المسألة واستنقص رحمة من لديه المزيد. وكذلك علينا أن لا نسأله كما سأل بنو إسرائيل موسى، عن صفات البقرة، ما شكلها وما لونها وما عمرها، دون الاعتبار بالبقرة بوصفها دعوة للتبيّن، ثمّ بعد تمام العلم بالصّفات، ذبحوها وما كادوا يفعلون... علينا أن لا تشغلنا صفات حزئية عن محض العلم وشموله وكليّته، نعم يجب تبيّن واكتشاف لون البقرة، ولكن لا بوصفه غاية، بل بوصفه وسيلة نجمعها ونضمها إلى أخرى وثانية وثالثة، لنصل إلى تبيّن البقرة المقصودة، ثمّ، الاعتبار بقصديّتها، أي بحكمة وجودها لا ذبحها...

## ثالثاً: تبيّن التَكوّن - تشيّؤ الدال - بلاغة التشيّؤ:

و كانتا رتقاً فَفَتَقْنَاهُما ... فالسّماء والأرض من حيث هما كون أوّل، كانتا جمعاً وضمّاً وغلقاً. كانتا واحداً، السّماء هي الأرض والأرض هي السّماء، متداخلتين محتمعتين غير منفلقتين، ثمّ كان الفلق، وعلى وفق فلق الحبّ والنّوى، في المختلف للسّماء عن الأرض إلاّ بالفلق والفتق والفرق والتباعد والتّبيّن والظّهور. أمّا الكون من حيث هو حدث أوّل، فهو واحد، وأمّا ما بعد الحدث الأوّل فتوالي الحدوث وتكرار الظّهور وتبيان البيان، فهما لم يكونا رتقاً ثمّ كانتا فتقاً، وكأن الكون الأول مختلف عن الكون الثاني، وإنما كانتا مرّة واحدة، ثمّ تكوّنتا، أي تحرّك فعل الكينونة وتوالي الظّهور وتكشّف الكون، واتسعت المسافات وبعدت الطّرائق وتشعّبت الجسهات وتعددت الأشياء...

وكلمات ربّي الّي لا تنفد كلمة واحـــدة، كلمــة الكــون الأوّل "كُــنْ" والـــ"كُنْ" أصل، والفتق مترتّب علـــى الأصل. وكما أن الرتق أصل، والفتق مترتّب علـــى الأصل. وكما أن الفتق هو تَكوّن أو تحرّك الرتق، كذلك الكلمات، فالكلمات تحــرّك الكلمة الأولى. والتّبيان القرآني بعد ذلك، تبيان كلّ شيء، فهو معادل الـــ"كلّ شيء" ومقادده ومطابقه، إنّه كون لسانيّ: شكليّ معنوي، وذاك كون شيئيّ: أرضي سماويّ.

وكما بدأ سبحانه أول خلق، فإنّه سيعيده، فتعود الأشياء شيئاً واحداً، وتعود السّماوات والأرض واحداً، ويعود الفتق رتقاً، وتعود الكلمات كلمة، ويعود الكبير صغيراً والمتنوّع وحدةً والتباعد قرباً والسّعة ضيقاً والشّعب شعبة واحدةً... والحركة سكوناً، إنّه إذن عود العكس، وعكس البدء.. وكذلك يجب أن تجري سنن التّبيّن والتدبر القرآني من قبل المتبيّنين، من البدء إلى ما بعده، من الرّتق إلى الفتق، ثمّ عود من الفتق إلى الرّتق، من الكلمة إلى الكلمات ومن الكلمات إلى الكلمة، من العنى إلى الشكل ومن الشكل إلى المعنى، ومن البيان إلى التبيان ومن التبيان إلى البيان،من القُرآن الله الشكل إلى القرآن، ومن الكتاب (الواحد) إلى الأشياء (المتنوّعة) ومن الأشياء إلى الواحد، من النّظام إلى الأنظمة ومن الأنظمة إلى النّظام... من الـ"كن" إلى التكوّن ومن التكوّن إلى الـ"كنّ"...

فلكلّ شيء شعبتان، شعبة الرّتق وشعبة الفتق، ولكلّ كائن أيّاً ما كان، سماؤه وأرضه، والّذي كان بالفتق كان قبل ذلك بالرتق مع فارق السّكون والحركة والقرب والبعد والتّضييق والسّعة والصّغر والكبر... وكما فتقت السّماء من الأرض والأرض من السّماء فتق الشّيء من الشّيء، والتّبيّن من البيان والكلمة من المعنى والمعسنى من الكلمة، وأيضاً... الكلمة من الكلمة، والمعنى من المعنى، والآية من الآية، والسّورة من السّورة، والقرآن العظيم من السبع المثاني، والنبوّات (الأنبياء) من النبوّة (النبي المحمدي) والكتسب من الكتاب.. ومن بعد الحواس من الدماغ، والجميع من تلك المادة السائلة

العميقة في صلب المادّة الصلبة...

فالكلمات تَكوّن الكلمة والنبوّات تكوّن النبوّة الأولى والكتب تكوّن الكتـاب الأول، وأبناء آدم تكوّن آدم، والتَّبيّنات تكوّن البيان، والأعداد تكوّن العـدد الصّغـير والسّماوات تكوّن السّماء الأولى، والأراضين تكوّن الأرض الأولى...

إنّها إذن حكمة التَنوّع الكائن في الوحدة، والوحدة القابلة للتَنوّع...

وهكذا هو كون القُرآن وتَكوّن التبيان...

على أن الّذي يجب أن لا يُنسى، هو ان للأشياء صفات، فالصّفات علامات على الأشياء، ومن ثمّ فالعلامات مشاريع تبيّن وتكشف بالنّسبة لنا، والعلامات ليست كلّ البيان لمن يريد أن يتلمّس النّظام الكائن وراء العلامات. وإلاّ فإنّ الأشياء من حيث هي ماديّة، واضحة للحسّ، كمّاً وكيفاً، ولكن الّذي يدركه الحسّ هاهنا هو سطوح على العلامات وبوساطتها أنّها هي النّظام، وما ذاك إلا لأنّ الحسّ هو الآخــر علامــة على الفتق، وليس الرّتق، فهو فتق العقل بالنّسبة لنا، باعتبارنا كائناً ذا شعبتين، رتـــق وفتق، من حيث نحن شيء من الــ(كل شيء)، فإذا تجاوزنا التبيّن الحسّى إلى العقلـــي (الدماغي) حكمنا بما هو أبعد ولكن الحكم لم يزل درجة وسطى ما بين الرتق والفتق، فالعقل (الدماغ) والحسّ، شعبتا الفتق بالنّسبة إلى القلب. فالتّبيّن ها هنا، يشــبه مـن حيث هو طور أو درجة، تَكوّن النّطفة علقة، فليست العلقة نطفة ولا هي حلق آحــر من مضغة وعظم ولحم ونفخ روح.. فإذا تجاوزنا التَّبيّن العقلي السّذي يوصلنا إلى أنظمة شيء بعينه لا النّظام الشامل للـ (كل شيء)، إذا تجاوزنا ذلــك خلصنــــا إلى التَّبيِّن القلبي، وحكمنا من هاهنا على الصفات والعلامات على أنَّها ليست صفات الشيء بمفرده، بل إنها هي الأخرى أنظمة في ضمن نظام يحيل على ال (كل شيء) ثمّ

حلصنا إلى نظام الــ(كل شيء) ذلك الذي هو طبيعة سائلة تنحلّ فيها كلّ المركبــات، علامات أو أشياء ذات علامات...

وهاهنا تبيّنان، أو طبيعتا تبيّن بشعب مختلفة، تبيّن خارجي وآخر داخلي، أمّا الداخلي فهو تبيّن الوحدة الكائنة في الاختلاف، وأمّا الخارجي فتبيّن اختلاف الوحدة وتعدد ظهوراتها.ولتبيّن المواجهة الكائنة بين طرفين لا بد من مواجهة السطح بالعمق، على أن لا فصل للسطح عن العمق،بل تداخل وامتداد وسريان،فالعمق درجات والسطح درجات،ولكلّ درجة سطح وعمق،ويظلّ التَّبيّن حينما يكون موضوعه درجة بعينها من تلك الدّرجات أو التسلسلات، يظل أول الكشف الذي يشكّل من حيث هو طور تكشّف، رتقاً وجمعاً وضمّاً، لا بدّ له من فتق وفرق وتبيّن عن عمق جديد.

فالتبيان إذن ليس تبين الصفات الخارجيّة أو العلامات، ثمّ الاكتفاء بالعلامات، لأن الاكتفاء بالعلامات يشغلنا عن الانتهاء إلى الذي وُسم بالعلامة، ولو كان الأمرر كذلك، أي لو كان التّبيّن اكتفاءً بما هو باد للحواس، لما كان بنا حاجة إلى تجريد العقول، ثم إلى جمع القلوب، ثم إلى ما وراء القلوب... ولو كان الأمر كذلك، لانتفت أهميّة التبيان، طالما أنّ الأشياء متكشفة لحواسنا. فالشجرة مثلاً هي الشجرة من حيث هي علامة، مُذْ ما قبل ألف وأربعمائة من السنين حتى اليوم، ومُذ ما قبل ذلك وما بعد اليوم... والتبيان الذي يميّز الكتاب هو تبيّن ما يوحد الشيء والشيء لا مسا يفرق بينهما، فهو تبيّن الدركل شيء) لا الشيء بعينه ولا (الأشياء)، فالآية ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ اللهُ سَيْء ﴾ (النحل: ٨٩). لم تقل (تبياناً للأشيبياء)، مع أنّ كلمة وكذلك لم تقل الآية (تبياناً لكلّ الأشياء)، فالأشياء من حيث هي اختلاف خراجي، وكذلك لم تقل الآية (تبياناً لكلّ الأشياء)، فالأشياء من حيث هي اختلاف خراجي، ليست عنْيَ الكتاب، باعتبار أنّ ذلك العني، ليس هو العني البليسغ، السني يتحقق الإحاطة به تسم التكشّف الجزئي والبسيط إلى الكلّيّ الشموليّ العميق، الذي بتحقّق الإحاطة به تسم التكشّف الجزئي والبسيط إلى الكلّيّ الشموليّ العميق، الذي بتحقّق الإحاطة به تسم

إنَّ تدبّر التَّبيّن ينتهي بنا إلى استحصال نوع معرفة بالقدرة الكامنة وراء إيجاد الخلق، ومن ثمّ تتبيّن لنا حكمة خالقيّة الخلق من قبل الخالق القادر المقتدر العليم، فتعرفنا على حكمة ما وراء الخلق يعني تأكد ورسوخ معرفتنا بوجود الخالق... فالتَّبيّن إذن نوع علم نستحصل عليه بأوضح الطرق وأكثرها كشفاً وأثمّها إيضاحاً...

وللتبيان مبيِّن ووسيلة تبيان، كلَّ منهما يشكّل وسيطاً بين الذي تبيّس عنه الواسطة وبين الذي تبيّن له، فللواسطة طريقان أما الأول فيبدأ من المتسلسل عنه، الأول إلى الأخير، أي من الله إلى الإنسان، وأما الثاني فيبدأ من المتسلسل إليه إلى حيث المتسلسل عنه الأول، أي من الإنسان إلى الله.

أمّا وسيلة التبيان فهي الأخرى نوعان، آيات الله، البصريّة (الشيئيّة) مخلوقاتـــه جميعاً، وأخصّها آياته التي هي معجزات أنبيائه السابقين لخاتم الأنبياء، وأمّا النوع الثاني،

- فآياته السمعيّة (اللسانية)، أي كتبه السابقة لآخر الكتب القُرآن، وآخر الكتب القُرآن. وهاهنا يتضح لنا الطريق الأول للتسلسل، على الوفق الآتي؛ وبالترتيب:
  - ١. الله سبحانه.
- ۲٠ الرُسُل، وأوّلهم محمد وخاتمهم محمد، وهم من حيث أشرفهم، خمسة، أولو العزم.

أو، إذا نظرنا إلى العروبة والعربيّة، على أنّها بلاغة النوع البشري شيئياً وعلمياً (العلم بالله سبحانه)، فالأنبياء من العرب خمسة، كما يذكر ابن منظور، هم؛ محمّد وإسماعيل وشُعيب وصالح وهود، صلوات الله عليهم جميعاً (١).

٣.وسيلة التبيين، شيئية بصرية أو بيانية سمعية؛ من حيث هي آيـة أو معجزة كناقة صالح، أو من حيث هي كلام يتجه به الأنبياء نصحاً وإرشاداً وعظةً ودعوةً... أمّا من جهة خاتم الأنبياء، فالتبيان كان سمعيًا، لا بوصفه عظةً أو نصحاً حسب، وإنما بوصفه كذلك، ثم بوصفه تبياناً معجزاً، وهذا تحقق لخاتم الأنبياء الأمران في واحد، العظة والنصح والإرشاد والتوجيه والدعوة من جهة، والإعجاز من جهة أخرى، وهما كلاهما في الكتاب، التبيان. وعدا ذلك فإنّ لخاتم الأنبياء معجزات بصريّـة لاحقة، وأشرفها معجزة الإسراء والمعراج... وهنا يتضح لنا، أنّ السمع بلاغة من حيث هو وأشرفها معجزة الإسراء والمعراج... وهنا يتضح لنا، أنّ السمع بلاغة من حيث هو (عيناً) أو موجة صوتية، أعلى وأتم أحيائياً وكيميائياً وفيزيائياً، من البصر بوصف شعية أولاً، ثم بصرية، وهكذا يتضح لنا، أنّ الاهتداء بالتبيان اللساني يعيني الاهتداء بأوضح الطرق وأكثرها كشفاً، وأتمّها إيضاحاً، وأسرعها في الوصول، مقارنة بالتبيان بأوضح الطرق وأكثرها كشفاً، وأتمّها إيضاحاً، وأسرعها في الوصول، مقارنة بالتبيان الشيئي الذي يجريه علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء من الغربيّين، ولكتنا وللأسف بخسنا هذا الطريق حقه ، فيما يسعى الغربيّون اليوم إلى إعادة الاعتبار له، من خلال

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: لسان العرب، مادة (عرب).

تحكيم الدرس اللساني في العلوم الصرفة.

أما الطريق الثّاني الذي يقابل الطريق الأول، والذي هو طريق المتبيّنين، البشــر، فهو وعلى وفق التسلسل التكويين الذي يميّزه، وبما يقابل التسلسل الأول:

#### ١. الإنسان.

Y. وسائل التبيّن، وهي من حيث أولها وآخرها، يمثلها العقسل فالعقل أول الخلق، به سبحانه يثيب وبه يعاقب، ولكن علينا أن نتذكّر أن العقل شيء والدّماغ مُخاً ومُخيخاً، أو فصيصي تفكير جبهويين، شيء آخر. فالدّماغ، واسطة بين العلم الخارجيّ والعلم الدّاخلي، أما العلم الدّاخلي فهو العلم الّذي يسميه علم الوراثيات الحديثة، علم الشفرات الوراثية، أو (الجينات)، وهذا بوصفه إشارات علميّة منضدة في الحديثة السّائلة في الخلايا في الجسم بمحمله، أبعد غوراً ثمّا يتعلّق بالعلم الخارجيّ، إنّه علم التّكوّن الشيئيّ للإنسان، بدليل أن الإنسان وإن وُلِدَ فاقد السّمع والبصر، فإنه كائن، ومتكوّن ولا يمنعه من التّكوّن بوصفه شيئاً ذا سمات حيويّة وعضويّة (يداً ورجلاً، وعظماً، وأحشاءً..)، لا يمنعه ذلك الفقدان من الوجود.. وأمّا العلم الخارجيّ، فهو علم الحواسّ، وأهمّه علم السّمع والبصر الذي يتجاوز به الإنسان ما هو حيويّ إلى ما هو إراديّ، بل إنّه به، يترقّى العلم الدّاخليّ (علم الجينات) معنويّ، وما هو غريزيّ إلى ما هو إراديّ، بل إنّه به، يترقّى العلم الدّاخليّ (علم الجينات) من خلال الملاقحة الحاصلة بين الخارج والدّاخيل، وبسين الرّتيق الدّاخليّ والفتيّة والفتيّة من خلال الملاقحة الحاصلة بين الخارج والدّاخيل، وبسين الرّتيق الدّاخليّ والفتيّي.

فإذا عرفنا أنّ الّذي يغذّي مادّة العلم ووسائله الخارجيّة والدّاحليّة، هو السدم، وأنّ مجمّع الدم، أي دفقه وضخّه، رتقه وفتقه، جمعه وفرقه، هو القلب السذي يقبض ويبسط، عرفنا أنّ للقلب شأناً كبيراً في العلم، بوصفه حيّزاً لا بوصفه عضلة، كما أن الدماغ حيّز والرجل حيّز واليد حيّز، والجلد حيّز. فشأن القلب إذن هو شان مجمع البحرين بالنّسبة إلى ذي القرنين، بل هو كذلك، وأرجو أن التأكيد الأحير لا يغضب

المتبيّنين، فالعلم الماديّ التحريبي وخاصة علم الوراثيات كفيل بإثباته ولو بعـــد حــين، وهي دعوة لتبيّنه بغية حل الإشكال المعرفي والعلمي (البيولوجي) المتعلق بعلم القلوب.

وهاهنا، تصير وسائل التَّبيّن خمسة، المادّة الأولى، التي بدأ من عندها الخلسق الأوّل، بوصفها النّظام المسجّل في المادّة الحيويّة، والتي يبدأ من عندها الإنسان بوصفها نظفة، والتي سينتهي الإنسان إلى موته ورميم عظامه، ثمّ إلى ترابيّته الأولى بينما تبقلي سي غير قابلة للفناء لتحيا بالبعث بعد إنزال المطر الكونيّ الأخير ثم الخروج من القبور. ومن بعد ستشهد هذه المادة (النظام) الوراثية على صاحبها وحاملها، لدى الشّهيد يوم الشّهود...

هذه المادّة، فرقت قلباً، وفُرِقَ القلب دماغاً، وفُرِقَ الدماغ سمعاً، وفُرِقَ السّمع بصراً، وعلى وفق التّرتيب بلا تقديم أو تأخير...وليتأكد من ذلك تجريبياً مـــن يريـــد التأكد.

فهي إذن خمس وسائل، تقابل خمسة أنبياء، لهـــا أوّل، والأوّل هـــو الآخـــر، وللأنبياء أول وآخر...

#### ٣. وسيلة التبيين:

وهذه واضحة بينة لكل ذي سمع وبصر وعقل، تمثلة بالمسموعات والمبصرات جميعاً، وأخصها وأبلغها (ناقة صالح) أو نصيحة شعيب،أو عصا موسى، أو يد عيسى، أو قُرآن نبي الرّحمة، أو تسبيح الحجر بين يديه، أو مجيء الشّجر إليه، أو شكوى البهائم وسجودها له، أو فوران الماء من بين أصابعه... إلخ<sup>(۱)</sup>.

فوسيلة التبيين (الآيات والمعجزات والكتب) جهة إلهيّة معروضة لوسائل التّبيّــن الإنساني (الحواس، والقلب، والعقل)، فلوسيلة التبيين طريقان، طريق بصــــري وآخـــر

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: أبو نعيم الأصبهاني ت: ٤٣٠هـ.، دلائل النبوة، حققه الدكتور محمد رواس قلعـــه جي وعبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، ط۲، ٤٠٦هـــ ١٩٨٦م: ج٢/ ص٣٧٣-٣٨٧، و٣٨٩-٣٩٨، و ٣٩٩-٤٤١، ومواضع أخرى.

سمعيّ على أنّ النّانيّ غاية الأوّل، وبلاغة بيانه، فالسّمع جمع البصر ورتقه بعد فرقه وفتقه، فهو أوّل وآخر... وفي مقابل ذلك، فلوسيلة التبيين في الطّريق الأوّل (من الله إلى الإنسان)، وجهان أيضاً، وجه شيئيّ، ووجه كلاميّ قوليّ، على أنّ الشّاني غاية الأول، وبلاغة بيانه، فالوجه الكلاميّ (كلام الله) و(قوله)، جمع الشيء بعد فرقه في الأدلة والحجج البصريّة، فهو بوصفه كلمة، أوّل وآخر، (كُنْ) فوجد، و(كُنْ) فيفنى و(كُنْ فيعيى، و(كُنْ) فيموت، (كُنْ فبدأ، و(كُنْ) فيعود... وما بين الأوّل والآخر، برزخ الوجود، الذي يداخل فيه الشيء الشيء... ممّا اقترنت به كلمة (شيء) في التتريل العزيز، إضافة إلى اقترانها بـ(التّبيان) في آية التّبيان السابقة الذكر، (الإرادة الإلهيّة) و(التّكوين): ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ (يسسنه).

فالشيء، أي شيء متكوّن بعد إرادته الإلهيّة، بالأمر الإلهي، أمر الـ "كن فيكون"، والأمر في كلّ مرّة، هو نفسه؛ (كن فيكون)، بينما الشيء من حيث هو ظهور ونوع وغاية مختلف. وبتكرار الاختلاف يتحقّق التّنوّع، الّذي يجيء التّبيان ليعيدنا إلى أوليّته الأمريّة الواحدة، امريّة الـ "كن فيكون"... فللكون إذن حانبلن، أولا ليعيدنا إلى أوليّته بالأمر، وثانياً ظهوره بالتّبيان. فالكون الكتابيّ القرآنيّ، التبيانيّ أو اللسانيّ إذا اختصرنا ذلك التنوّع في وحدة واحدة، هو المعادل الكونيّ القوليّ للكون الشيئيّ. وكما أنّ الذي يحكم الأشياء جميعاً هو نظام واحدٌ متحقّق بتحقّق أمر واحد هو أمر الـ "كن فيكون" كذلك الّذي يحكم الكلمات القُرآنيّة،هو نظام واحد متحقّق بتحقّق بتحقّق بنواكون السّابيّ في الأشياء، من خلال المواجهة الكائنة فيما لين الكون الشيئي والكون اللّسانيّ. على أن الكون اللّسانيّ ليس سابقاً أو لاحقاً للكون الشيئيّ السبّق أو اللّحوق الذي نستنتج منه، أنّ فترة زمنيّة فصلت بين القُرآن والخلت، أو بعد الخلق كما ذهب إلى ذلك من ذهب مسن السّابقين، وهذا ما سنتبيّنه في موضع لاحق من هذا الكتاب.

إنَّ الَّذي يترتّب على ما سبق، هو إنَّ الفصل بين الاسم والمسمّى، او الكلمـة والمراد، او الدالّ والمدلول، فصل غير وارد إطلاقاً، إلا بالقدر الّذي يحقّق فيه الفصــــــل درجة أعلى من التبيّن.فالدالّ والمدلول وجهان لحقيقة واحدة، وحُجيتهما واحدة، مسع فارق البطون أو الظّهور، والبيان والتّبيّن والعمق والسّطح.. فليسَ ثمّة في القُــــرآن دالّ ومدلول ودلالة، ثمَّة فقط الدّلالة التي تختزل الكون والتكوّن إلى رتـــق وفتـــق، وجمــع وفرق، ووصل وفصل. إنّ الذي يحصل حينما يطلق أحدنا اسماً ما،أو حينما يقول كلمة ما، ولنفرض أنها؛ (حبل)، هو إنّه يستعين بالكينونة الّلسانيّة، أي بالكلمة التي تستحضر صورة (الجبل) المحزّنة في الذّاكرة، بوصف تلك الصّورة بديلاً وعوضاً يقوم مقام الجبل الحقيقيّ. فالمتحدّث عن (عرش بلقيس) لمجموعة من المستمعين، لا يستطيع أن ياتي بعرش بلقيس عياناً وحقيقةً، إنّه يتحدّث عن صورته التي شكّلتها إدراكاته الخياليّـــة في دماغه، ويدعو المستمعين إلى تشكيل صورة مماثلة مستعينين بقدراتهم الخياليّة. ولكين العبد الّذي آتاه الله من لدنه علماً، أتى به لسليمان عليه السّلام قبل أن يرتدّ لسليمان طرفه، وقد كان عليه مكيناً، فأحضره كما هو دونما تصدّع أو تمشّم وتفتّت كما يحصل للصّواريخ أو المركبات الفضائيّة حينما لا يراعي قبل إطلاقها أمر الاحتكاك بالتّيارات الهوائيّة وهي تسير بسرعة لا تساوي شيئاً مقارنةً بسرعة إحضار عرش بلقيس لسليمان. إنَّنا إذن عاجزون عن إحضار (الجبل) إلى قاعة درس، وأيضاً عــــاجزون عــــن

إننا إذن عاجزون عن إحضار (الجبل) إلى قاعة درس، وايضا عاجزون عن إحضار الشمس أو النهر أو الطّير... ومن جهة أخرى، فنحن عاجزون عن جعل كلمة (جبل) تتحسد جبلاً على وجه الحقيقة، لجرد أن ننتهي من قولنا المسبوق بإرادتنا تكوين الكلمة أو الدال أو الاسم شيئاً مرئيّاً، كأن يكون الدال، جبلاً كما هو حينما أقف قبالته، أو كما هو حينما أمسك به حقيقة، كأن أقول (قمراً) أو (نحمة) أو (فراشة). و بموجب هذا العجز وذاك يحق لنا الذهاب إلى القول بالدّال والمدلول والدلالة فيما يتعلّق بلغتنا أو كلمتنا البشرية. وليس الأمر كذلك مع الكلمة القُرآنية من حيث هي جنبة إلهية، فالله سبحانه الذي لا يعجزه شيء، والمحيط بكل شيء، والقادر على

كل شيء، والقائل للشيء كنْ فيكون... لا يجوز عليه القول بــ(صورة الشــــيء) أو (المعنى)، فالكلمة عنده هي الشّيء، والشّيء هو الكلمة، عياناً وحقيقة، فعجزنا يُقــابل قدرته، ومحدوديتنا تقابل مطلقيته، وتصوّرنا يُقابل حقانيّته، وضعفنا يُقابل قوّته. فنحــن شيء، وهو خالق الشيء، ونحن محاط بنا وهو محيط، ونحن نستعين وهو معين، ونحــن نفتقر إلى.... وهو الغنى المستغنى...

وبموجب ذلك علينا أن ننظر إلى الكلمة القرآنية. وبموجبه يجب أن ننظر إلى قرآنية التكوّن سواء كان تكوّناً شيئياً أم تكوّناً لسانياً... فإن استعنّا بالمعنى أو الصورة التي للشيء وليس لنا إلا أن نستعين، فعلينا أن نتذكّ رأن الاستعانة تبيّر القدرة والإحاطة والمقاددة والمطابقة الكائنة بين الكلمة والشيء، والشيء والكلمة.وما قوانين كتاب من حيث هي شكل مسموع مقروء. ومن بعد، فعلينا أن نتذكّر أن تبيّن النظام الداخلي الذي يحكم تكوَّلها الخارجي من حيث هو عمق دلاليّ، هو ذاته الذي يحكــــم تكوّن الأشياء من حيث هي كون شيئي ذو نظام شمولي واحد، هو نظام الـــــا "كـن فيكون". وهكذا يجب علينا أن نبحث عن سريان الــ "كن فيكون" سواءً في الكـــون اللساني أم في الكون الشيئي، مبتدئين بالرتق ومنتهين عند الذي نقدر على تبيّنه من الفتق، ثمَّ نُعيد الفتق رتقاً بعد تكشف التبين. وبموحب تشيَّؤ الكلمة، بدءاً وعوداً،رتقـــاً وفتقاً، وفي ضوء بلوغ الخلق الإلهي تمام صنعه وإتقانه وحسنه، وبالمقابل بلوغ الكـــون أن نقابل بين البلاغتين، بلاغة الكون الشيئي وبلاغة الكون اللساني، لنصل من حلل حسن الأخيرة وتمامها إلى زينة الأولى وتمامها، ثمّ لابدّ أن نقرّ ونؤمن بتشيؤ البلاغـــة، كما قرّ واتضح لنا تشيؤ الكلمة، فللبلاغة وجهان، وجه الخلق، ووجه البيان، وجه الشيء ووجه الكلمة. فللبلاغة تشيؤ، وللتشيؤ بلاغة...

## الباب الثاني

الـ "كن" والتكوّن تبيُّن الكينونة — تسلسل المُتَكِّونات

# الفصل الأول

الكينونة من النظام إلى الانتظام

### أولاً: بيان ال "كن" - تبيُّن الكينونة:

مما خلصنا إليه في المدخل السابق، إن الكتاب المحمدي، تبيان لكل شيء، سواءً كان ذلك الشيء مما يتعلق بأمور الدين أم مما يتعلق بأمور الدنيا. وكذلك خلصنا إلى أن الساكل شيء" الذي أنزل الكتاب للكشف عنه وإظهاره، هو ذلك المشترك الكلي الشمولي الذي يجمع الأشياء جميعاً تحت صفة واحدة، أسميناها، (الشيئية)، في مقابل ما يخرج بترول الماء من الزرع، فالزرع واحد من حيث الصفة الشيئية المكنونة في أنواع الزرع جميعاً، وإنْ اختلف هذا الزرع عن ذاك لوناً أو ثمراً..

ومما خلصنا إليه أيضاً، هو إننا بوصفنا متبينين لا بد أن نكون تابعين للقرر آن، قارنين ذواتنا ببيانه، محكمينه ومحتكمين إليه، الاحتكام الذي يجعل منه مركزاً ومحيطـــاً لكل، وبكل تبين. أما المتبين نفسه، فعليه أن يكون مركزاً ومحيطاً للتبينات السابقة، باعتبار ان لكل تبين لونه وثمره الخاص به، أي أنه له حقبته الزمنية وسياقاته الكونية وحركيته المنسجمة مع حركة الأشياء من حوله، تلك الحركة التي لا يعدم لهــــا بيانـــاً وتبييناً في البيان القرآبي الذي لا بد للأرضية البشرية من دوام نزوله، على أن الترول هو وزماناً، باعتبار ان لكل مكان وزمان تبينه الذي لنا ضبط رجاحته ومعياريتـــه، مــن خلال التزامه باتباع القرآن، من حيث هو نظام قرن وجمع وضم لكل شيء، فالأشياء مقرونة به، من حيث هو العلم الإلهي ذو الوجهتين، الوجهــة السماوية التي لا يحيــط بها بشر، والوجهة البشرية التي لنا الإحاطة بشيء منها بإذنه سبحانه. أما المدخل الحق إلى حيث تبين ذلك كله وغيره، فهو المدخل اللسانيُّ البليغ، لا من حيث هــو العــربي البشري بل العربي القرآني الذي يُلْزمُ العربي البشري باتباعــه، حينما يكون الاختــلاف في التبين مدعاة لتفرق السبل، واعوجاج التوجهات.

والذي لنا وعلينا، الآن، هو تبين كيفية حدوث ذلك الـ "كل شي"، ومظاهر ذلك الحدوث، من خلال وجيز آخر، أو مركز -محيط حديد، له بالوجيز الأول صلـة عميقة على الرغم مما يبدو للوهلة الأولى غير ذلك. أما الوجيز الذي نقصد فهو؟ (كـن فيكون)، وأما مظاهره القرآنية، فهي؟

- أمْراً فإنّما يَقُول لـــهُ كُــنْ فَيَكُــون اللَّمْ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فإنّما يَقُول لـــهُ كُــنْ فَيَكُــون اللَّهِ (البقرة: ١١٧).
- ٢. ﴿ قالتْ ربِّيْ أَنَّى يَكُونُ لِي ولدٌ و لمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكَ الله يَحلُقُ مــــا
   يشاءُ وإذا قَضَى أمْراً فإنّما يقولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (آل عمران: ٤٧).
- ٣. ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسى عندَ الله كمثلِ آدم خلقهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيكونَ
   (آل عمران: ٩٥).
- ٤. ﴿ وهو اللّذي خلق السّموات والأرْضَ بالحَقّ ويَومَ يقولُ كنْ فيكونُ قولهُ الحقّ ولهُ الحقّ ولهُ الملكُ يومَ ينفخُ في الصّورِ عالمُ الغيبِ والشّهادةِ وهـــو الحكيـــمُ الخبـــيرُ ﴾ (الأنعام: ٧٣).
  - قُ إِنَّمَا قَوْلُنَا لَشِيءَ إِذَا أُرَدْنَاهُ أَن نقول لَهُ كُنْ فيكُونَ (النحل: ٤٠).
- ٣٠. ﴿ مَا كَانَ للهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ ولدٍ سُبحانَهُ إذا قَضَى أَمراً فإنَّما يَقُولُ لــــهُ كُــنْ فَيَكُون﴾ (مريم: ٣٥).
  - ٧. ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ﴾ (يس: ٨٣).
- ٨. ﴿ هو الذي يُحيي ويُمْيتُ فإذا قَضى أمْراً فإنّما يَقولُ لهُ كن فيكون﴾ (غـافر:
   ٨.

### والذي نتبينه من خلال قراءة المظاهر وضمها بعضها إلى بعض، هو:

1. إن حركية الحدوث أو التكون بدأت بأول الخلق، ومنذ إبـــداع الســموات والأرض، وما زالت كائنة أو حادثة، ولن تستقر وتسكن إلا بعــد النفــخ في

الصُّوْر وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب، وحنة ونار.. ولهذا حـــاءت الصُّوْر وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب، ومظهر واحـــد لعالم الغيــــب مثلاً بآية الأنعام.

- ٢. إن للكينونة وجهتين:
- وجهة المُكوِّن (الله سبحانه).
- ب. وجهة الْمُتَكُّون؛ (السموات والأرض، والأنبياء، والبشر، والأشياء..).
- ٣. إن وجهة المتكون (ب)، مشروطة بتحقيق جمع من الصفات الإلهية؛ (القضاء،
   الأمر، الإرادة، المشيئة، القول)، وأيضاً؛ (الإبداع، الخلق، الإحياء، الإماتة).
  - ٤. إن وجهة المتكون ذات شعبتين، شعبة عالم الشهود وشعبة عالم الغيب.
- ه. لوجهة المتكون ثلاثة مراكز، المكان (السموات والأرض)، الزمان (ما يستلزمه عالم الشهود من حركة زمنية، مقابلة ليوم النفخ في الصور، أي ما بعد الحياة الدنيا..)، والكائن (النبي، الإنسان، والشيء).
- للمركز الزماني من مراكز وجهة المتكون ثلاثة تفصيلات زمنية ممكن الانتهاء اليها من خلال تتبع مادة (قول) في الآيات جميعاً، فقد جاءت المادة (قول)، على ثلاثة مظاهر زمنية؛ المظهر الأول هو مظهر الماضي ممثلاً (بآية: ٥٩ مرن آل عمران) حيث جاء الفعل على صيغة: (قال). أما المظهر الثاني فهو مظهر الحاضر من الزمن، ممثلاً بآيات، البقرة، وأول آل عمران، ومريم، وغافر. بينما حاء المظهر الأخير بصيغة المستقبل غير المباشر، ممثلاً بالحرف المصدري السابق للفعل (يقول، نقول) في آيتي النحل ويس، وممثلاً أيضاً بكلمة (يوم) ظرف الزمان الدال على اليوم الآخر، ممثلاً بآية الأنعام.
- ٧. إن مدخل القرن والقرء، أو الجمع والضم، من حيث هو علامة وسمة لا بد من التعلم بها والتوسم بوسمها، يقضي بجمع الآخر إلى الأول. ومن هذا المنطلق،

نرى أن قرن آخر الآيات في؛ ( ١- ٢ – ٣ –٤) ينتهى بنـــــا إلى أنَّ أواخـــر الآيات وجوه لأوائلها. وما أواخرها إلا الــ "كن فيكون" وما أوائلـــها إلا؛ (بديع السموات والأرض)، (يخلق ما يشاء)، (حلقه من تراب)، (خلق السموات والأرض)، وبموجب ذلك كله، وبضم التبين إلى البيان، نتبين ثانيـة، أن الأزمان جميعاً: (الماضي والحاضر والمستقبل) والأماكن (السموات والأرض) والكائنات (الأنبياء والبشر، والأشياء..) جميعاً خاضعة لحركية الخلق ودوام تكونه، على أن تلك الحركية لا تفاوت فيها؛ ((لا تجد في خلق الرحمــن من تفاوت))، وألها جميعاً خاضعة لما يترتب على الخلق مــن بـدء حركـة وانتهائها، أي ما يترتب على الخلق من إحياء وإماتة، ولهذا جاءت آية غافر، وهي تبتدئ بـــ ((وهو الذي يحيى ويميت))، وتنتهي بـــ ((كن فيكون)). إذا عرفنا أن (الواو) و (ثمّ) و (الفاء)، هي حروف عطف بغض النظر هاهنـــا عن تراخى (ثم) وتعقيب (الفاء)، وذلك في؛ (وإذا قضى)، (ثم قال)، (يــوم يقول)، (فإذا قضى) في الآيات السابقة، خلصنا بموجب الجمع والقرن الكائن بين المعطوف والمعطوف عليه، إلى أن ((بديــع السـموات والأرض.. كــن فيكون)) و (يخلق ما يشاء.. كن فيكون)) و ((خلق السموات والأرض.. كن فيكون)) و ((يحيى ويميت. كن فيكون)). فالإبداع والخلق والإحياء والإماتة، من حيث ان الجميع فعل إلهي، لا يترتب عليه تعب ومشقة وعناء وإعياء، ومن ثم لا يترتب على ذلك جريان زمن، بحيث يصير الزمن ماضياً ومضارعــــاً ومستقبلاً.. ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ الله الذي خَلَقَ السَّــــموات والأرضَ و لمْ يَعْــيَ بِخَلْقَهِنَّ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِي المُوتِي بِلِي إِنَّهِ عَلَى كُلِّ شَيِءٍ قَديرٍ ﴾ (الأحقاف: ٣٣). وبموجب ذلك يصير حلق وإبــــداع الســموات والأرض

٠.٨

موازيين لإحياء وإماتة كل ذي روح. والمتوازيان وجهان لحقيقة واحـــدة، ألا وهي حقيقة القدرة الإلهية، أمراً أو إرادة، أو قضاءً، أو مشيئة، أو قولاً..

العود إلى الآية الخامسة والثلاثين في سورة مريم، (النقطة السادسة)، يظهر لنا مجىء (إذا قضى) غير مسبوقة بأحد أحرف العطف، كما حصل مع الآيـــات الأخرى. فإذا ضممنا آخر الآية على أولها تبين لنا أن الأول، بيان قرآبي لنفيي البعضية والجزئية حركة وسكوناً عن الذات الإلهية؛ ﴿ وَجَعلوا لَهُ منْ عِبساده جزءًا إنَّ الإنسانَ لَكَفُورٌ مُبيْنٌ ﴾ (الزحرف: ١٥). ولقد جاء الفصــــل بيانـــاً لذاتين، ذات أعلى وأكمل وبلا أدبى توهم للمقارنة والتضام، ذات صمديـة. وذات أخرى شيئية، شيئية أجزاء. فالكائنات والأشياء، والمكـــان والزمـان، حركة الجزء في الكل، فالكل مجموع أجزاء، والجزء الواحد مجموع أجزاء وهكذا.. والحركة مجموع حركات، وكل حركة مـن الحركـات مجمسوع حركات وهكذا .. أما الحدوث فكائن في الجزء والكلِّ، فلا استقرار للجزء إلا بقرنه إلى غيره، وما الثبوت الخارجي للمتكون ثبوتاً إلا بالقدر الذي تكون فيه النظرة سطحية فوقية. فالأكوان جميعاً ثابتة ظاهراً متحركة داخلاً، والكون الواحد ثابت خارجاً متحرك داخلاً، والجزء من الكون الواحد ثابت خارجاً متحرك داخلاً.. ﴿ وَتَرى الجبالَ تَحْسَبُها جامدةً وهي تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب صُنْعَ الله الذي أتقنَ كلَّ شيء إنَّهُ حبيرٌ بما تَفعلون﴾ (النمل: ٨٨).

فما بعد "إذا قضى" في الآية لا يشترك مع ما قبلها، لأن ما قبلها ابيان الصمدية التي هي خاصة الذات المقدسة التي أو جدت الأجزاء وليست بجزء. فأول الآية منقطع عن آخرها، وأخرها مترتب على أولها، ومتكون بها، ومتطيف ببياضها، أو متبين ببيالها.. فشطرا الآية متباينان متباعدان التباعد الذي يفارق بين جهة صمدية المكون وجهة جزئية المتكون، بكل ما يترتب على الجهتين من تبينات، وأخص ما

يترتب، استبعاد الولادة وامتناعها عن الجهة الأولى (جهة الصمدية)، وجوازها بل خضوع الأجسام جميعاً لها، داخلاً وخارجاً، كلاً وجزءاً، مكاناً وزماناً، فيما يتعلق بالجهة الثانية (جهة المتكون).

.١. لقد جاءت مادة (قول) فاصلة واصلة بين جهتين في الآيات جميعاً:

١. جهة قضاء الأمر، إرادة الشيء.

٢. جهة ال "كن فيكون".

فإذا تذكرنا أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، كما سبق وتبيناه في المدخل السابق من هذا الكتاب، عرفنا أن قوله سبحانه، هو فعله. (يقول لمن أراد كونه كن فيكون. لا بصوت يُقْرَع، ولا بنداء يُسْمَع. وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه)(١). فإذا رجعنا إلى آية الأنعام، وجدنا البيان القرآني الحكم، يكشف بما يدفعل كل لبس، عن حقانية القول وتحققه، (قوله الحق وله الملك).

وهاهنا يتبين لنا، أن للفعل الإلهي وجهتي إنشاء؛ هما، وجهة الإبداع والخلص والإحياء والإماتة، ووجهة القول. فالقول الإلهي؛ "كن فيكون" مقابل وجهة الخلس والإبداع والإحياء والإماتة، فلا فاصل ولا فكاك، عدا أن القول وجهة عميقة باطنة، بينما وجهة الخلق والإبداع والإحياء والإماتة، وجهة ظاهرة بادية. والوجهتان متلازمتان. على أن نتذكر، أن القول، فعل الصوت، لا صوت الفعل. (فلا صوت يقرع ولا نداء يسمع) كما هو الحال مع أصواتنا، وما ذاك إلا لأن تكون القرع والسماع مرتبة أدنى من مرتبة تكون الأشياء وتخلقها، أو إحيائها وإماتتها. فالوبداع والإبداع والإحياء والإماتة، ثم إنه يعني مما يعني، أن الذي يحصل مع المُصور تين، هو الاستعانة والإحياء والإماتة، ثم إنه يعني مما يعني، أن الذي يحصل مع المُصور تين، هو الاستعانة

<sup>(&#</sup>x27;) نهج البلاغة؛ ج٣/ص١٢٢-١٢٣. وورد في الحديث القدسي، "أفعل ما أريد، عطائي كالم، وعذابي كلام، إنما أمري إذا أردته أن أقول له: كُنْ فيكون". انظر: الأحاديث القدسية: ما ٢٠٠/ ص٢٦٦.

بالصوت لأحل الإبانة والتبين. فالصوت ليس مبيناً إبانة مطلقة، بحيث تظهر به الأشياء وتتكون. والخلاصة، أن القول الإلهي بيان بينما القول البشري تبيَّن.

وبناء على ما سبق جميعاً، وخاصة النقطة الأخيرة، نرى إلى الـ "كن فيكون" على ألها قرآن، وقرآنيتها التي هي قرآنية الفعل الإلهي، كائنة في المكان والزمان والكائنات جميعاً، فالكائنات والأزمان والأماكن، وجهتها الشيئية الظـاهرة، والـ "كن فيكون" وجهة قولية لتلك الظهورات، هذا من جهة. ومن جهت ثانية، نرى إلى الـ "كن" على ألها تبيان جهة الأمر الإلهي الحدث (بكسر الدال)، والسابق فعلاً وإنشاء وعلماً.. ونرى إلى جهة الـ "فيكون"، على ألها تبيان جهة الحدث الحركي، اللاحق بلا فترة من زمن، بينه وبين السابق المكون له، وبفترة من زمن من حيث إن السابق جهة العلم الإلهي الذي ليس به حاجة إلى صوت يقرع ونداء يسمع، ثم من حيث اتصال هذه الجهة بالذات المقدسة التي لا فصل بينها وبين أسمائها الحسن، ومنها؛ العليم.

فال "كن فيكون" مركز ومحيط، وهي كامنة في أصغر ما يمكن تبينه مسن الشيء، وفي أكبر ما يمكن تبينه منه أو من الأشياء. فالأشياء خاضعة لها مؤتمرة بأمريتها، متشكلة على وفق نظامها البياني، وهي نظام التخلق والإحياء والإماتة، ذلك النظام الساري في الأشياء جميعاً من حيث هي ذات روح أو غير ذات روح، أو لنقل من حيث هي مائية أو دموية. فهي -أي؛ ال "كن فيكون" اللون الأبيض الساري في الموجودات جميعاً، والذي تتمثله الموجودات جميعاً، بحسب استعدادها للتمثل، ثم بحسب قدرها على الإفادة منه والحياة به. وأخيراً فإنها واسطة بين النات الخالقة والنات المخلوقة، وما وساطتها إلا لأن الذات المخلوقة مفارقة للخالقة، مفارقة الأدني للأعلى، والأكثر تركيباً وتجزيئاً للصمدي، فلا قدرة للمخلوقة على والأقل قدرة للمخلوقة على فلا قدرة للمخلوقة على والأقل قدرة للمخلوقة على المحلوقة على الإقارة المحلوقة على الإقارة المخلوقة على والأقل قدرة للمخلوقة على المحلوقة ع

مباشرة الخالقه، ومواجهتها، بــل مواجهة فعلها الذي يناسبها ﴿ وَكُلَّ شــــيءٍ عنــــدَهُ بمقدار﴾ (الرعد: ٨).

أسلفنا في موضع سابق من المدخل الأول، مدخل (التبيان)، إن لكل تبين فردياً كان أم جماعياً، سياقاته الكونية المقترنة بالحركة الكونية للكونيين الخسارجي (كون الأنفس)، بحيث إن ما يحسب على التبين من قبل اللاحين يجب أن لا يكون من باب التخطيء والتكفير، بل من باب الملابسة الجديدة للتبين السابق، وبما يعمل على استكمال الدائرة ومحيطاتها المتعددة، أو بما يعمل على إعادة استنبات الأرض بعد حطام زرعها. وبالمقابل فإن معيارية عدم التخطيء، لا تقضي بالخضوع أو الانزلاق في وهم التقديس، فلا مقدس إلا البيان القرآني، وما يتعلق به بعد عرضه على بيان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

لقد ركز، أو تمركز المتبينون وهم يستثيرون الـــ "كن فيكون"، بكل مظاهرهــــ التي أوردنا سابقاً، حول:

1. ما كان شغلهم الشاغل، وهم يعتقدون بتبيان القرآن للـ "كل شيء"، ديناً لا دنيا، ثم يقصرونه على المعنوي الجرد دون الشيئي المادي، فقالوا، إن الخطاب بالـ "كن فيكون" من باب الجاز لا من باب الحقيقة، فالخطاب تصوير لسرعة حدوث المقدورات وتمثيل لسهولة تأتيها. والقول هاهنا، مما خوطب العباد فيه بما يعقلون. فالخطاب، "كن" يقضي عندهم أحد أمرين، كليهما غير جائز، الأول منهما هو إن الخطاب بالـ "كن" أو بالتكون يرد على الموجود. فإذا ورد على الموجود قبل الخطاب بـ "كن" صار غير ذي معنى، لأن الموجود متكون أصلاً، وهذا غير جائز. أما الأمر الثاني، فالخطاب بـ "كن" وارد على المعدوم، وهذا غير حائز أيضاً، باعتبار ان المعدوم ليس بشيء وغير موجود أصلاً فلا يتوجه بالخطاب إلى ما هو غير موجود .. فإذا لم يجز هذا ولا ذاك، فالخطاب ليس من باب الحقيقة إلى ما هو غير موجود .. فإذا لم يجز هذا ولا ذاك، فالخطاب ليس من باب الحقيقة

بل من باب التمثيل والتصوير.

٢. ولقد قادهم ذلك الاختلاف في تبين أحسن الحديث، إلى الاختلاف في القراءة، فذهب من ذهب إلى رفع "يكونُ"، وذهب الآخر إلى نصبها "يكونَ"، على اختلاف في الترجيح والتضعيف، (ترجيح الرفع وتضعيف النصب)، أو في التقييد والإطلاق (تقييد النصب في أول آل عمران والأنعام مرة، وفي النحل ويسم مرة ثانية، وإطلاق الرفع في المظاهر الأخرى).

٣. قضية كون كلام الله مخلوقاً أو غير مخلوق. فالـــ "كن" لو كانت مخلوقة لكانت تستلزم (كن) سابقة لهــا، فلا بد أن يقول الله للكلام كن، ولكان قائلاً ل"كُــن":
 كن حتى ينتهي ذلك إلى مالا يتناهى وذلك مستحيل (١).

هذا هو أهم ما توقف أو استوقف المتبينين في الساكن فيكون"، أما كونية هذه الآية، وما يترتب على قرآنيتها من حقيقة، ألها تبيان لكل شيء، من حيث جههة التكون والحدوث.. فهذا ما لم يلتفت إليه المتبينون، قديماً وحديثاً. وما ذاك إلا لأن كونية القرآن، ثم كونية تبيانه، بوصفه تبياناً لكل شيء مما هو قابل وخاضع لفعل الخلق والإبداع، والإحياء والإماتة، أمر لم يستوقف المتبينين، كما استوقفهم أمر الحقيقة

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ت٢٠٧هـ، معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور، بيروت- لبنان (د.تا.ط)؛ ج١/ص٤٧- ٧٥، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج١/ص٠١٥، والكشاف: ج١/ص٥٢، ومجمع البيان في تفسير القرآن:ج١/ص٣٦-٣٦، وابو البقاء عبد الله بن الحسين القرآن:ج١/ص٣٦-٣٦، وابو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت٢١هـ، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيا، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٠: ج١/ص١٠، ومحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ت ١٤٠٧هـ، تفسير البحر المحيط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٠م، مج١/ص١٥٠، وأبو السعود محمد بن محمد العمادي ت ١٥٩هـ، تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان (د.تا.ط)؛ ج١/ص١٥٠.

والجحاز أو أمر خلق القرآن وعدمه.وما ذاك كله إلا ظهور من ظهورات التابعية الأبويــة بكل أشكالها، ثم اثبًاعُ البيان التبين لا العكس، ثم قراءة القرآن بمعزل عن قراءة الكـون، ثم تقييد عربية القرآن بعربية اللسان البشري.

لقد نفى المتبينون توقف إحداث الحوادث على قوله تعالى؛ (كـــن فيكـون) مستدلين على ذلك بأدلة ذاتية، منشؤها النص الفلسفي اليوناني غالباً، وليس القـــرآن نفسه بوصفه كافياً جامعاً مانعاً، فهمشوا تماماً، تبينات من مثل؛ "إن الله عالم بكل مــا هو كائن قبل كونه، فلما كان ذلك كذلك كانت الأشياء التي لم تكن وهـــي كائنــة لعلمه بها قبل كونها، نظائر التي هي موجودة، فجاز أن يقول لهــا: كــوني، ويأمرهــا بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود، لتصور جميعها له، ولعلمــه بهــا في حــال العدم.."(١)، أو؛ "إنما يقول كن عند وجود الأشياء لا قبلها ولا بعدها"(١) فلا فرق بــين العدم لقول والفعل كما ورد في نهج البلاغة، ولا حال للقول يختلف عن حال الكون كمــا ليؤكد الطبري(٣). والكون بعد ذلك؛ "اسم مجمل لكل ما كونه المكون بـــين الكــاف والنون"(١).

إن قوله تعالى؛ ﴿ أُو لَمْ يَرَ الذين كفروا أن السّموات والأرضَ كانتَــا رثقًا فَفتقناهُما وجعلنا من الماء كلَّ شيء حيّ أفّلا يُؤمنون ﴾ (الأنبياء: ٣٠)، يدعونا إلى قرن آخر الآية بأولها ووصل أولها بآخرها، لنتبين بموجب بلاغة القرن، أن الكون الشــيئي الأول هو كون الرتق (الجمع)، وأن الكون الشيئي الثاني المترتب على الرتق هو الفتــق (الفرق).. وأن ما هو كائن الآن من أشياء، ما هو إلا مترتب على كونية الرتق والفتق. فالرتق والفتق سمتان مكنونتان في كل متكوِّن، صلباً كان أم سائلاً أو غازياً، حيـــاً أو

<sup>(&#</sup>x27;) جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ ج١/ص٥١٠.

<sup>(</sup> $^{'}$ ) مجمع البيان في تفسير القرآن: ج  $^{'}$  مجمع البيان في تفسير

<sup>(&</sup>quot;) انظر: جامع البيان: ج١/ص٥١١.

<sup>(1)</sup> موسوعة مصطلحات التصوف: ص٨٠٢.

ميتاً، مكاناً أو زماناً.. فلكل شيء، وجهان، رتقي وفتقي، وكما أن السماء والأرض كانتا رتقاً ففتقتا سموات وأراضين وما ترتب على فتقهما من كائنات، كذلك الساكل شيء" هو الرتق الذي فُتِقَ أشياء حية وغير حية (سماء وأرضاً) وكما فُتِقَالُ السماء وفُرِقَتْ من الأرض، كذلك فرق الحي عن غير الحي، وتكون الحي بعد تكون غير الحي. خلاصة القول، أن الرتق أصل ترتب عليه الفرق، وأن الساكل شيء" أصل ترتب عليه فرق الأشياء، وأن الماء أصل ترتبت عليه الحيوات جميعاً.. وان الذي ما بين الرتق الأول والرتق الأحير أي ما بين أول الخلق وفنائمه هو الكون.. تُرَى ألا يقابل زوج الرتق والفتق الكوني، الذي هو أول الكون، آية "كن فيكون"، فحال الكون والقول واحد. والكون ما بين الكاف والنون، وكلامه سبحانه فعل منه أنشأه؟

هذا هوا لخلق الأول إذن، فما هو الخلق الثاني والثالث والرابع.. حسى قيام الساعة، أليس هو إعادة ورجعاً وتكراراً ولبساً للخلق الأول؟ يقول القرآن؟ ﴿ أَفَعَييْنَا الله بِالخُلْقِ الأُول بِلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَديدٍ ﴾ (ق: ١٥)، ويقول؛ ﴿ أَو لَمْ يَسُوا أَنَّ الله الذي خلق السّموات والأرض و لمْ يَعْيَ بخلْقِهِنّ بِقَادِرٍ على أَن يجيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ﴾ (الأحقاف: ٣٣)... ترى أو ليس خلق السموات والأرض هو فتقهما بعد رتقهما، ومن قبل إبداعهما "بديع السموات والأرض" و لم يكونا بعد...؟

يقول تعالى على لسان موسى؛ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيءِ خَلْقَ لَهُ تُكَمَّ هُدَى ﴾ (طه: ٥٠) ترى، أوليس الذي خلق، أو باشر الخلق الجمعي بال "كن" الأولى، سلك فيه هذه ال "كن"، وهداه إلى الخضوع لها وتمثلها أو التكون بها، دونما حاجة إلى مباشرة ال "كن" وتكرارها، على شكل أفعال وأقوال مع وجود أي متكون أو أي شيء.. إن نزول المطر لمرة واحدة يكفي لإحياء الزرع وإنباته وهياجه ثم حطام فلماء كائن في البذرة، كل جزء من الزمن، ولكن الترول مرة واحدة..!

تُرَى، أُولا يذهب الماديون الآن إلى أن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها، لأنهـــم توهموا أولية (الكتالوج) أو (السيستم)، الكائن في الأشياء، بحيث أن لا أوليـــة للـــذي أعطاه، وهدى الطبيعة إلى الامتثال له؟

ترى، بعد ذلك كله، أليس من حقنا أن نعيد النظر في حجة المتبينين، تلك التي تذهب إلى أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله (كن)، وأن المراد من هــــــذه الكلمة هو تمثيل سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء؟

نعم، التمثيل وارد، ولكن الاكتفاء به، وكأنه زينة خارجية منفصلة عما بدا من عليه أمر غير وارد. فالزينة القرآنية، ليست زينة خارجية كما بيّنا، بل حسن منبشق من الكلمة وبالكلمة وكائن بها وفيها وعليها.. وما أمره إلا أمر الزرع الذي اختلفت ألوانه بعد تبينه بتزول البيان المائي.. وأن حسن الحديث طباق زينة الأرض واختلاف ألوان الزرع، فإذا كان لون الوردة، صبغة بشرية خارجية، لا صبغة إلهية، كان الحسن القرآني (التمثيل) كذلك، وترتب على ذلك انفصال الحسن عن الكون الكلي والشمولي للكل شيء، ثم صار الحسن معيقاً ومعرقلاً ومضللاً ومانعاً من الوصول إلى ما وراءه. وما هو كذلك وحاشا له، وهو حسن الحديث، الذي هو أحسن الحديث. وفيما يأتي تفصيل كوني لما أجملناه هاهنا في هذا المبحث، وبمدي من الحسن نفسه، ومن مدخله، الحق، مدخل البلاغة القرآنية..

مما لحظنا ونحن نستقرئ التبينات السابقة في بيان الـــــ "كــن فيكــون"، أن أحدهم قد ذهب به مذهب التضييق على الكلمة القرآنية وهي الواسعة الكفوءة، حــد أن طعن بقراءة من يقرأ "يكون" بالنصب، فهي عنده لحن، مع أن هذه القراءة واردة في السبعة القراءات، فهي قراءة متواترة، ثم هي بَعْدُ، قراءة ابن عامر وهو رجل لم يكــن يُعرف عنه اللحن، وقراءة الكسائي في بعض المواضع وهو مَن هو في علم العربيــة.. ثم

ترتب على ذلك المذهب، أن أُثَّمَ الآخرون ذلك الطاعن، بل، لقد جعلوه قاب قوسين أو أدبى من الكفر (١).

ولكن، ومع ذلك كله، فإن غير ذلك الطاعن من المتبينين، يصر على تضعيف قراءة النصب، في الوقت الذي يدافع فيه عن تواتر القراءة. وما ذلــــك التضعيــف إلا شكل من أشكال التابعية الأبوية للعربية البشرية دون العربية القرآنية. أما حججهم في التضعيف فهي؛ "ولا يصح نصبه على حواب الأمر الحقيقي لأن ذلك إنما يكون علي فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو ائتني فأكرمك إذ المعني إن تأتني أكرمك وهنــــا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى أن يكن يكن فلا بد من اختلاف بين الشرط والجــزاء إمــا بالنسبة إلى الفاعل وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه أو في شيء من متعلقاته"(٢). ويفصل العكبري القول في ذلك التضعيف الذي يردّه إلى وجهين، أما الوجـــه الأول فــهو أن "كن" ليس بأمر على الحقيقة، إذ ليس هناك مخاطب به. وأما الوجه الثاني فهو؟ "أن جواب الأمر لا بد أن يخالف الأمر، إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما، فمثال ذلك قولك: اذهب ينفعك زيد، فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما في الأمر، وتقول: اذهب يذهب زيد، فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان، وتقول: اذهب تنتفيع، فالفاعلان متفقان والفعلان مختلفان، فأما أن يتفق الفعلان والفاعلان فغير حائز، كقولك: إذهب تذهب، والعلة فيه أن الشيء لا يكون شرطاً لنفسه"(٣).

لقد فات المتبينين، أن العربية البشرية، لا يجب فيها، ولا تقدر،أن تكون طباق الحركة الكونية للأشياء طباقاً مطلقاً من حيث هي نظام قرن. فالعربية البشرية تقارب الحقيقة وليست هي الحقيقة، وما الحقيقة كما هي عليه فعلاً إلا تلك التي يبين عنها

<sup>(</sup>١) انظر:تفسير البحر المحيط: مج١/ص٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(&</sup>quot;) التبيان في إعراب القرآن: ج١/ص١٠٩.

(القول الحق). فالعربية البشرية تبيُّنُ المقاربة لا بيان الحقيقة. فلا يصح الاعتبار بالتبين بوصفه مدخلاً للبيان، وإن صح، فبوصفه مما يستعان به للوصول إلى المدخل، ثم الإسهام في تكشف ما بعد المدخل.

ولقد كان لهذا الفُوت أثر بالغ في إعاقة الوصول إلى ما يجب الوصول إليه ممـــا جاء في آية الـــ "كن فيكون" أو غيرها.

حينما ننحي قليلاً حقيقة أن هذا النظام الدقيق الذي انتظمت بموجبه أشيء الطبيعة، كل شيء على حدة، أو مجموعاً على بعضه، لا يمكن إطلاقاً أن يكون إلا فعل فاعل محيط بهذا النظام وقادر عليه وعليم به، ننتهي إلى أن النظر إلى الأشياء بموجب ما فيها من نظام تركيبي حركي وحيوي، يكفينا للوصول إلى غنى وثراء وسعة وانسجام الطبيعة وأشيائها، بحيث إننا لنا أن نكتفي بدرسها وتبينها، الدرس والتبين الذي يخلص بنا إلى غير قليل من نواميسها وتمفصلات نظامها، وإن لم يكن ذلك بكاف للوصول إلى ما هو أبلغ وأتم وأسرع في الوصول وأقل زللاً وخطلاً بالنسبة للغربيسين. أما بالنسبة لنا فالأمر كما أسلفنا لن يتهيأ لنا دون الاعتماد على المدخل الحق الدي هو حري بنا، ونحن على شاكلته أقصد المدخل الصدق، مدخل القرآن وبلاغته.

لقد كان الخطاب الإلهي ﴿ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ﴾ ، واضحاً وصريحاً في إبانته عما في القرآن من علم، وما في لسانه من مطابقة ومقاددة لما في الخارج، وما لحسنه من تواشج كوني معجز في ما بين الكلمة من حيث هي حامل للعلم، والكلمة من حيث هي دليل على الحسن وبلاغته. وبالمحصلة فالقرآن في خطابه ذاك مكتف بنفسه، وهو يعرض آياته على الكافرين به. فالقرآن لم يطالبهم بالتدليل على عدم وجود الله، أو على وجود شريك له، لأن ذاك مما لا ينسجم مع ما هو ناموسهم وشأهم ودليلهم في التبين، ألا وهو اللسان وزينته، أو الإبانة وبلاغتها في تلك الحقبة الكونية من حقب الترول. لقد طالبهم القرآن بالإتيان بمثله، بغض النظر عين

كون الذي جاء به جاء به وحياً من عند الله سبحانه، أم جاء به من عنده (حاشا له). ولقد عرض القرآن ذاته عليهم عرضاً حسياً، مما هو أبسط أنواع العرض، فعجروا. وإذ عجزوا وهم الجمع الكبير والأكثر ترقياً في هذا النوع من الإبانة اللسانية مقارنة بغيرهم من الأمم، أو وهم المعنيون بالشعر وحسنه وحكوماته وذوقه والتنافس فيه، فيما الذي جاء به أمي غير معني بالشعر وإنشاده والتنافس فيه، فرد واحد، فقد بان لهم أن وراء ذلك النظام منظم، ووراء تلك الإبانة المطلقة ما هو أكبر وأقدر تماماً من قدرة ذلك الفرد الأمي غير العارف بأصول اللعبة الشعرية وقوانينها بوصفها أعلى درجات الإبانة المسانية البشرية عندهم وعند غيرهم.

وإذن، فقد كان القرآن، وما زال صالحاً لأن يكون علة لنفسه، فإذا استقام ذلك، ترقى المتبين إلى علة العلة، فوجود القرآن وقدرته على الكشف والإظهار، إبانة عن وجود العلة التي وراءه، والشك في هذا، أو مغالطته، أو عدم الوعي به، يقود ممسا يقود إليه إلى القول بالصرفه ثانية، ولقد قال بها العكبري من حيث لا يدري، وهو ينظر إلى عربية القرآن، بتوجيه من النص الفلسفي اليوناني، أو بتوجيه مسن أبوة العربية البشرية.

الكلمة القرآنية إذن، من حيث هي فعل منه سبحانه أنشأه، ومن حيث هي، صفة المتكلم الذي ليس له نهاية اليس لها نهاية بالنسبة إلى البشر ولها نهاية بالنسبة إلى البشر ولها نهاية بالنسبة إلى الله سبحانه، فهي وراء كل علة من علل التبيّن، والله وراء ذلك كله. وإن لم يكسن الأمر كذلك فلا فائدة من قول نبي الرحمة؛ "إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين". فالذي يتسلسل به القرآن هو العلم الإلهي المكنون فيه والذي ليس له نهاية، وكذلك تتسلسل الطبيعة وفقاً واستجابة وخضوعاً للنظام القرآني المكنون فيها مذ أول حلقها، وكذلك نتسلسل نعن، المتبينون وغيرنا، بموجب ذلك النظام الآدمسي

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن؛ ج١/ص٢٩ -٣٠.

المكنون فينا مذ أول خلقنا الآدمي. فنحن علة لأنفسنا (مادياً)، ومعلولون للنظام الكائن فينا، النظام الجعلي التكويني الأول، فالنظام علة لنفسه، ومعلول لعلة العلل ، الله حل شأنه.. والذي ما بين الجمع والفرق.. وكل ذلك في ضوء إرادة المتبين التوقف عند هذا التسلسل أو ذاك، أي عند هذه العلة أو الأحرى..

وهاهنا، تصلح (كن) لأن تكون علة لنفسها، ونحن نقرن بين القول والفعل الإلهيين. فالتخلق اللاحق للخلق الأول، لبس من خلق جديد، فالخلق هو الخلق، وعلى ما هو عليه الخلق الأول مع فارق الملابسة الجديدة. والسافيكون هي الساكن مع فارق الملابسة الجديدة، وقد تظهر الساكن على غير ما هي عليه من حيث المظهر، فيصح أن نقول:

- كن ينجح زيد.
- كن يكن زيد.
  - كن تنجح.

أما، قولنا؛ (كن تكن)، فوارد نحوياً، ووروده النحوي لساناً، واستقامته على اللسان، تعني صحته. أما مدى تحققه، واستحالة ما وراءه، فأمر لا يليق بالب "كن" حينما يكون قائلها الله سبحانه، وهو القادر على كل شيء، والذي ليس ثمة في دائرة إحاطته محال.. ولكن المشكل صلبه، هو أن المتبينين لم يخضعوا ويستكينوا كم خضعت أحسادهم، أو كما خضعت الأشياء جميعاً للأمر الإلهي الكيائن في؛ "كن فيكون"، فتفرقت بهم السبل، تفرق من ترك المدخل الحق إلى ما ترتب عليه من مداخل.. لقد انزلق المتبينون بحثاً عما يجوز وما لا يجوز، إلى حيث المعني أو الما وراء، فنسبوا أو تبينوا الشكل القرآني في ضوء الشكل البشري، وضيقوا على قدرته وسعته وما هو بضيّق.

ولقد كان (ويكون) مهماً حداً الاستكانة المطلقة لنظام الـ "كن فيكون" على

ما هو عليه، ثم مواجهته بالوجه الآخر له. أي كان (ويكون) مهماً جداً الإقرار بشرطية "كن فيكون" فالظاهر هاهنا والذي تستدعيه الذاكرة لحظة التبين، هو جملة الشرط، وعلينا الإقرار بهذه الشرطية، دونما أن يعني ذلك تجاوز ما عداها، أي علينا التكون بها لا بغيرها، علينا أن نتخلق بأخلاق الأرض حينما تحدثها السماء بمائها وليسس للأرض إلا الاستجابة للماء على ما هو عليه دون تدخل في شيئيته، ثم تثمله بالكيفية التي تختلف فيها هذه النبتة عن تلك، ومن قبل هذه التربة أو تلك. ومسن ثم، فالذي علينا، هو أن تكون الآية موضع استقرارنا وسكوننا، ثم تحركنا لا العكس. فالشكل القرآني هاهنا، ومدخليته اللسانية، تقضي بشرطيته، وعلينا الاستجابة لها، خاصة وأن قراءة النصب المترتبة عليها، متواترة..

ومن عند الفقرة الأخيرة، وفي ضوء مقدماتها، نخلص إلى أن القراءتين، قـــراءة الرفع وقراءة النصب، كلتيهما واردة. باعتبار أن كلاً منهما وجه للأخرى وملابس لها. فالقراءتان وجهان لحقيقة واحدة، ألا وهي حقيقة السعة الإلهية التي بانت بهـــا قرآنيــة الكلمة، التي هي طباق قرآنية الــ "كل شيء" مما هو كائن ويكون...

ترى حينما ننظر إلى الشيء، أي شيء، صغيراً كان أم كبيراً، جزءاً أم كللاً، شيئاً بعينه أو الكون بمجمله، ألا نرى فيه كافياً نفسه بنفسه من حيث هو نظام، ثم ألا نرى فيه وجهاً من وجهي (العلة والمعلول)، فهو علة نفسه من حيث هو متكون بموجب عناصر ومركبات أو ذرات وأوامر، أو أنسجة وخلايا... مترابطة متعاضدة متقاربة جميعاً للمحافظة على كينونته...؟

ولكن النظرة الكلية الشمولية العميقة، تحيلنا إلى أن هذه الكينونـــة بمحملـها ليست إلا مظهراً لظاهرة أعمق وأبعد، فالكينونة التي رأينا فيها عليتها لنفسها، كينونــة زائلة، ولو كانت قادرة على أن تكون علة لنفسها بنفسها من حيـــث هــي مظـهر، لحافظت على انتظام ذلك المظهر، فعدم محافظتها على تمثل المظهر للنظـــام الداخلـي

الكائن فيها، يعني أن النظام علتها، وأن النظام مفارق لها وإنْ تمثلته، أما هي فمعلسول نظام تعجز عن الاحتفاظ به لذلك تعجز عن الاحتفاظ بشسيئيتها أو حسديتها، أو حيويتها، أو كينونتها. فهي إذن منفعلة بالنظام، وواقعة تحت تأثيره، ثم فاعلة به ما شاء ذلك الذي وراء النظام المفارق، انتفاعها بما استودعه فيها من نظام.. والأمر عينسه من حيث كونيته، أمر الماء السماوي والزرع الأرضي، فالماء مفارق للسزرع، مسن حيث هو نظام حيوي، والزرع منفعل به، سواء من حيث سلكه في بذرته أو من حيث سلبه من تلك البذرة، وما ظهور الانفعال إلا إحياء أو إماتة.. وعلى الطرف الآخسر، نرى إلى الزرع فاعلاً، فالزرع هو الظاهر وهو الكائن وهو المخضسر وهسو المثمسر..

ترى، أو ليس من حقنا بعد ذلك كله، أن ننظر إلى جهة الـ "فيكون" مـــن الـــ "كن فيكون" على ألها تبيان جهة المنفعل، فإذا حق لنا ذلك، فجهـــة الشــرط وجوابه وقراءة النصب، جهة حق، ولا بد من اعتبارها، والاهتداء بمديها.

ثم أو ليس من حقنا أن ننظر إلى جهة الـ "فيكون" على أنها تبيان جهة الفاعل، العلة لنفسه، فإذا حق لنا ذلك، فجهة العطف وقراءة الرفع، جهة حق أيضاً.

فيما يأتي من مباحث، تفصيل كوني، لما أجملناه في الأوراق السابقة حيى السطر الأخير من هذا المبحث على أن المدخل هو مدخيل البلاغة القرآنية، وأن الخضوع والاستكانة لها وحدها دون غيرها، وإن استضيء بغيرها. وبحدي من ذلك كله، وما حرى من مناقشات للمتبينين، سنحاول تبين رجاحة الشرط في آية الساكن فيكون"، دونما تجاوز لرجاحة العطف، فالشرط والعطف كلاهما راجح، ولا بد من قرفهما وجمعهما لا فرقهما وتعطيل الإفادة منهما في قراءة الساكل شيء "وذلك انطلاقاً من الكون اللساني وانتهاء بالكون الشيئي، أي انطلاقاً من بلاغية الكون.

## ثانياً: كلمة السرّ ــ الإيحاء والاستيحاء :

تقول العرب (الشرَط)، للمسيل الصغير يجيء من قدر عشرة أذرع... أما الشرّط (بسكون الراء)، فهو عندهم، إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.

وتقول لمن تشنؤه، لا كان ولا تكوّن، أي: لا خُلِقَ ولا تحرك، أي: مات... أما الكون فهو الحدث، وقد كان كوْناً وكينونة... والتكوّن: التحرّك. والكائنـــة: الأمــر الحادث. وكوَّنه فتكوّن: أحدثه فحدث (١).

وبناء على ذلك، فإن البحث، سيرى في آية الـــ"كن فيكون" ذلـــك المسـيل الصغير الذي سنلتزمه بغية تتبع حركيته أو مسيله، وما يترتب على ذلك المسـيل مـن مظاهر كونية، وعلى طرفين، طرف مصدره ومنبعه، وطرف غايته ومنتـــهاه في هــذا المظهر أو ذاك، وفي ذاك الخلق وغيره، حركة وسكوناً، إحياءً وإماتة...

والذي يشفع لنا في هذا الانطلاق من آية الــــ "كن فيكون" إلى حيث الآيـــات الأخر، في التريل العزيز، ومنه إلى ما يُقابلها وتكوّن على وفــق قرآنيّتها في الكـون الشيئي، هو ارتباط هذه الآية بتبيّن الــ "كل شيء" ثم كشفها عن أولية الأشياء جميعاً، باعتبار أن تلك الأولية كائنة بالــ "كن" الإلهي. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان ممّا يتسم به البحث العلمي الجاد، هو اعتماده على عيّنة أو عيّنات صغــيرة أو قليلـة، لقياس، ثمّ عرض المشاهدات المتعدّدة والمركبة عليها، أي تحليلها إلى أخرى أبسط منها، على أن لا يخلّ ذلك التحليل بالحقيقة المعرفية للمركب أو البسيط. وهذا ما لا ينكــره البحث العلمي المادي وأيضاً، لا ينكر بلاغته البحث اللساني، طالما أنه يُتيـــح لنـا في النهاية تبيّن الوحدة الكائنة في صلب التعدّد، من خلال العود بالمظــاهر إلى الظواهــر، وبالألوان إلى بياضها وبأشكال التعبير إلى المعبّر عنه (المعنى)، وبالمـــادة إلى مكوّناقــا الأساسية... وهاهنا بلاغتان لهذا العود؛

<sup>(1)</sup> انظر: لسان العرب، مادة (شرط)، (كون).

### أ- بلاغة الإيجاز:

والإيجاز عند البلاغين هو تضمين أقل ما يُمكن من الألفاظ أكثر ما يُمكن من المعاني، على أن لا يكون ذلك على حساب الوفاء بالغرض المقصود من الكلم، أي على أن لا يكون ذلك على حساب الإبانة والإيضاح(١). فالإيجاز، هو الوحدة الأوليسة للكون اللسانية.

#### ب- بلاغة الصغير:

هناك، في صلب وحدة البناء الأولية للكون المادي-الشيئي، أي في نواة السدّرة، ما يُسمّى فيزيائياً، الجسيمات شبه الذريّة. هذا على المستوى الميكروالمادي الفيزيسائي. أما الرياضيات فقد تحقّق لها بلوغ صغيرها الكوني، باكتشافها الأرقام غير الحقيقيسة أو التخيلية، ذلك الاكتشاف الذي أسهم وبشكل كبير في تطوير تقنيات الحاسوب ونظم المعلومات. وللصغيرين الفيزيائي والرياضي، مظهر أحيائي متمثل بالخلايا ثمّ الفيروسسات ثمّ الجينات، وأيضاً للزمن صغيره الذي ببلوغه تمّ حساب الزمن على مستوى الثانية مسن الدقيقة، بل على مستوى الميكروثانية والنانوثانية والفمتوثانية، أي على مستوى الجسزء بالألف ثمّ بالمليون ثمّ بالمليار من الثانية.

فالصغير الفيزيائي أو الكيمائي أو الإحيائي أو الرياضي أو الزمني.. وما يــــترتب عليه من انشطارات نووية وتفاعلات كيميائية ومعادلات رياضية غير منتهية (٢٠٠٠).. كــــل ذلك يثبت بلاغة الصغير وأوليته واكتنازه بالكثير من (المعاني)، على الرغم من صغــــره ووحازته.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ج٣/ص١٦٩ وما بعدها، والدكتور بدوي طبانة، معجم البلاغـــة العربية، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية، ط١ ١٣٩٧هـــ-١٩٧٧م: مج٢/ص٩٢٣، وجواهـــر البلاغة: ص٢٣١ وما بعدها.

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  انظر: الثقافة العربية وعصر المعلومات:  $\binom{1}{2}$ 

وكما وحد الصغير اللساني طريقه إلى المعاني الشواني باعتبار أن الستركيب اللساني له معنى أول يفهم من خلال التركيب الظاهر، ومعاني أخرى متعددة تفهم بحسب التركيب العميق، وسياقاته وأغراضه ومقاصده، وهذا ما يبحث فيه علم المعاني، من علوم البلاغة العربية، كذلك ما عاد الصغير المادي، يشكو من ضآلة الاعتداد به بعد أن وحد له طريقه إلى المتعدد واللانهائي، وذلك بفعل آليات التكاثر والتفاعل والتوليد الرمزي.

وبناءً على ذلك كله، يصير الوجيز الصغير المعرفي الغائب عن ظاهر الكلمات والأشياء المركبة غائباً فقط، لا ضائعاً سدى. وليس الغياب إلا كموناً في الكائن الظاهر، أو استتاراً في طبقاته الباطنة، وهذا ما يدعونا إلى تتبعه، تتبعنا للمسيل الصغير، بغية تلمس مسالكه وينابيعه، ثم ما يخرج به مختلفاً ألوانه.. فالوجيز الصغير، شرط كائن في الكبير المركب، كشرط خروج الزرع بترول ماء السماء،أو كشرط قشعريرة جلود الذين آمنوا، ثم لينها ولين القلوب بترول أحسن الحديث الذي يتكرر نزوله مع كل قراءة لقارئ مؤمن.. وهكذا هو القرآن من حيث هو نظام قرء وقرن، كامن في المتكونات جميعاً، إنْ بكليته، أو بآية السائل فيكون من حيث هي بيان الحسدوث أولاً وآخراً..

والذي علينا هاهنا، هو أن نجمع بين بلاغة الوجيزين، اللساني والشيئي، استجابة لتبيانية القرآن اللسانية والشيئية، انطلاقاً من الوجيز اللساني، وتحديداً من الساكن فيكون".

لقد أو جد الله سبحانه الأشياء، بقوله "كن"، فال "كن"، هي الأمر الإله وما المتمثل بالصوت - الكلمة، وما يترتب على ال "كن"، هو الوجود الشيئي المادي وما يتعلق به، إحياء أو إماتة، إنزالاً أو إخراجاً، رحمة أو نقمة، منعاً أو عطاءً، إيماناً أو ضلالة، تسخيراً أو تدميراً..

على أن القول هو الفعل، (فلا صوت يُقرع ولا نداء يُسمع)، وكيف يكون ذلك، وليست للأشياء قدرة على تحمل ذلك، بل هو وحي يوحي، فتنفعل الأشياء أو تتكون، وما الوحي إلا إعلام في خفاء "(۱) ﴿ وَمَا كَانَ لِبشرِ أَنْ يُكلّمهُ الله إلا وَحَيّاً أو من وراء حجاب أو يُرسل رسولاً فَيوحي بإذنهِ ما يشاء إنّه علي حَكِيْم ﴾ (الشورى: ١٥)، فإذا كان البشر، وابلغهم في البشرية ورقيها الإنسان والمعرفي، الأنبياء، لا يباشرهم الله بالكلام، بل يوحي إليهم أو من وراء حجاب، فالأشياء أولى بذلك، إذ يقول لها؛ "كن"، والجميع من حيث هذه النقطة متماثلون.. فالكون إذن، وبكل وجوهه، من حيث استجابته لفعل الساكن" الذي هو فعل الإشارة والكتابة والإلهام والكلام الخفي، والإلقاء، كون واحد، وما (الوحي)، كما ورد عن العرب إلا السرو والتسارع، وما الاستيحاء إلى التحريك (۱). وما واحدية التكوّن بعد ذلك إلا واحديسة التخلق والنشوء، ولا تفاوت في الخلق، ولا تبديل لسنته؛ ﴿ فلنْ تَجدَ لِسُنّةِ الله تَبْديسالاً وَلا أَسَد وَلا تَبديل ولا تحويل لقوله؛ "كن"، ولا أسَرَّ ولا أحمق. إن كلمة؛ "كن" هي كلمة السر تماما..

وقد يظن القارئ،ان الخضوع إلى سرية الـ "كن" وشموليتها فلا فكاك، يعين حتمية أو جبراً. ونقول، نعم هو كذلك، ولكن من حيث إن تلك الحتمية نظام عمل، لا من حيث هي الإفادة من هذا النظام، والامتثال لبلاغته، فالإفادة والامتثال أمران نسبيان، في الأشياء، وخاصة في الإنسان، من حيث هو قادر على الإحاطـــة بشيئيته وشيئية ما حوله، ثم تسخير ما حوله من أشياء ينتظمهما نظام الـــــ "كـن فيكـون" لفائدته.

فالس "كن" دائمة الإحداث من حيث إن الإحداث تكون الس "فيكسون"،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: لسان العرب، مادة (وحى).

<sup>(</sup>۲) انظر: نفسه.

والكون دائم الحدوث ها، ولا يمكن لنا إحصاء ظهوراتها في الكائن الواحد دون الكائنات جميعاً، فهي تجري في الأشياء والأمور المترتبة عليها والمتعلقة هما، متدفقة متسارعة تسارعاً عظيماً، وبما يتناسب مع مساحة الكبير والصغير، والمركب والوجيز البسيط، حسيماً ذرياً كان أم جزءاً بالمليار من الثانية أو جيناً وراثياً.. الخ، والذي قال للشيء "كن"، قال "كن" مرة واحدة، أما ما يترتب على ذلك الشيء من تنوع وتعدد، فذاك بتوالي تسلسل الساكن" في الشيء الأصل.. لقد قال الله سبحانه لآدم: "كن فذاك بتوالي تسلسل آدم بتسلسل الساكن" وجرياها حتى هذه اللحظة في ذرية آدم، وحتى اللحظات القادمة ما شاء الله.. وكذلك الساكن" في الأرض، وفي السماء، وفي الكوكب الأصل من كواكبها، وفي القوت الأول من أقوات الأرض.. الخ. فالساكن" قيلت وأعرامت، غم تسلسلت.. فهي كلمة واحدة، كوّلَنت وتكوّل من أعرام الإحاطة به، وأسرّت، خفييت وظهرت، في جزء من المكان والزمان والكائن مما لا يمكن الإحاطة به، ومما يمكن تلمس مظاهره حينما نضم الجزء إلى الجزء، مكاناً وزماناً وكائناً.

والذي أوجب الوجود بال "كن" يسلبه بال "كسن"، وبالقدر نفسه، والإيجاب والسلب هو هو بدءاً بالصغير السري، وانتهاء بالكبير الظاهر، مكاناً وزماناً وكائناً. والجميع؛ المظهر المكاني والمظهر الزماني والمظهر (الكائني) إذا جاز الاشتقاق، مرتبط بقضاء الأمر الإلهي وإرادته. فلا حكم لل "كن" على الأمر والإرادة، ولها الحكم كله على المأمور والمراد، فهي حجاب أو واسطة، أو فعل بين فاعل ومنفعل فهي إذن توجب وتسلب، وتسلب وتوجب، من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى الموت على الرضا الموت، من الزيادة إلى النقص، ومن النقص إلى الزيادة، من الذي يترتب على الرضا الإلهي إلى ما يترتب على الغضب، من الذي يترتب على الغضب الى ما يترتب على الرضا الرضا، من الهدى إلى الضلالة ومن الضلالة إلى الهدى.. نعم إن المظاهر تتبدل وتتحول وتختلف اختلاف ألوان الزرع، ولكن السُنَّة لا تتبدل ولا تتحول من حيث هي سُسنَّة

إحداث. إلها واحدة في الإيجاب والسلب، في العطاء والمنع، في الحياة والموت، في الرضل والغضب، في النهار والليل، في الصوت والصمت.. وهي في كل ذلك خاضعة لقضاء الأمر، وللإرادة، وللمشيئة، ومن بعد للإذن الإلهي، وقد يأذن الله بإيجابها وقد يأذن بسلبها، في البسيط والمركب، في الشيء وما يتعلق به، في الوقت الذي يكون فيه الشيء، أميل لسلبها أو أميل لإيجابها، أميل لهداها أو أميل لضلالتها، أميل لتقواها أميل لفحورها، أميل لحياتها أو أميل لموتها، أميل لخفائها أو أميل لظهورها، أميل لجمعها أو أميل لفرقها.. ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ ما بقومِ حتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (الرعد: ١١).

فالإنسان، وهو الذي خلقه سبحانه على صورته، واستخلفه في أرضــه، هــو الآخر قادر على أن يقضي أمراً ويحقق إرادة ويشاء "بقدر" في نفسه ولنفسه، خـــيراً أو شراً، حقاً أو باطلاً، وبالجملة إيجاباً وسلباً. فهو مطالب بأن يأمر نفسه، ومطالب بأن يعني أنه الوجه البشري، أو طرف الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، حبـــل الــــ "كن"، فهو الخليفة المأمور الآمر. فإذا شاء وما يشاء إلا أن يشاء الله، فإنه يشاء ما يشاء في الوقت الذي هو فيه خاضع لحركية الــ "كن فيكون" فيه وفي الآفاق من حوله. فإذا شاء خيراً، ثم قضى أمر ما يشاء، فإنه امتثل لوجه الإيجاب الرحماني الكـــامن في الــــ "كن"، وبامتثاله يتحقق له ما يريد ولا يستعصى عليه ما يريد، وكذلك الأمر إذا شـاء شراً، عدا أنه سيكون ممتثلاً لوجه السلب والتدمير الكامن في الـــ "كــــن" وكذلــك يتحقق له ما يريد.. فلا حبرية إذن إلا من حيث الامتثال لنظام الـــ "كن"، وما نظــــام الــ "كن" إلا نظام القرن، وجه الرحمة ووجه الغضب، وجه الإيجاب ووجه الســــلب، وجه الإنشاء ووجه التدمير.. ولا ثالث يمكن احتياره عدا الخيارين، فمتركة إذن بين المترلتين، مترلة النور ومترلة الظلمة. والمترلتان إلهام وإيجاء من حيث هما الـــــ "كــن"، وهما استلهام واستيحاء من حيث هما: (تكوُّن).

وهذا ما يدعونا إلى القول بعدم صواب الأنموذج المعرفي الغربي الذي ينظر إلى الإنسان في ضوء حتمية الطبيعة من حوله. فلا مفارقة بين الإنسانية والطبيعية بموجب ذلك الأنموذج. والمفارقة بينهما عندنا، كائنة في معنوية الإنسان، ثم في قدرته على الإحاطة بالشيئية الطبيعية. نعم إن الإنسان من حيث شيئيته، لا يختلف عن الطبيعة من حوله بشيء، ولكن الإنسان ليس شيئياً حسب، بل روحي معنوي، فإذا كان لا بد من تعميم أو سحب لأحد طرفي الكينونة؛ الإنسانية أو الشيئية إلى حييث مساحة الآخر، فإننا نسحب الإنسانية إلى حيث مساحة الشيئية، ثم ننظر إلى حيوية الأشياء في ضوء حيوية الإنسان، إلا ما يخص به الإنسان من بين الأشياء من حوله – نستثني الجن- ألا وهو قدرته على الاختيار المعنوي.

وبموجب ذلك كله، سنقرأ طرفي الكينونة، في الــ "كل شيء"، قارنين بــين الحتمية واللاحتمية، ولكن لا انطلاقاً من المظاهر الشيئية الخارجية، بل انطلاقــاً مـن اللوجيز الداخلي الكائن "في" الأنفس لا خارجها، ثم الكائن "في" الآفاق لا البادي مــن عليها، ألا وهو الوجيز القرآني المستقر من حيث هو شكل، المتحرك من حيث هو المعنى الكائن في الشكل وبه، لا الكائن بنا نحن المتبينين..ومن بعد، وبموجب ذلك كله، فــإن الذي نتبينه اهتداء بمركزية القرآن وإحاطته، وكونه تبياناً للناس، هو مركزية الإنســان وإحاطته بشيئيته وشيئية ما حوله، ولا بد من الاعتداد بهذه المركزية في قراءة الــ"كــل شيء"، من حيث هي مركزية اللامادة (الروح) في المادة (الجسد) ثم مركزية الإنســانية في الشيئية، ومن بعد مركزية الكون الإنساني في الكون الطبيعي أو الخارجي، الأرضــي في المسماوي، وما يتعلق بهما.

# الفصل الثاني

الكينونة من السَّطْر إلى الإِسْنِطَار

## أولاً: المكان والزمان والكائن:

إن نظام الـ "كن فيكون" بوصفه الأصغر والأبسط، هـو ذاته الأحفال بالاختلاف والتعدد، والمعتبر فيه من حيث هو صغير قدرته على تجلية القدرة الإلهية، قدرة المقتدر سبحانه في خلقه. وما الـ "كن" التي هي تبيان لتكون كـل شيء، إلا أصغر ما يمكن أن تكون عليه الكلمة الدالة على معنى. فهي مكونة من حرفين؛ "الكاف والنون"، لهما صورهما ومظاهرهما المتعددة في الأشياء خارج القرآن، مكاناً وزماناً وكائناً، كما لهما مظاهرهما المتعددة في الإنسان من حيث إحياؤه وإماتته ثم من حيث بعثه بعد موته؛ وما المظهر حينئذ، إلا؛ "دعوة"، أو "صيحة واحدة"، أو "زجرة واحدة" أو "نفخة واحدة"، أو "دكة واحدة"، ولكل مظهر سياقاته الكونية، وفردية قرنه، وخصيصته في المطابقة للحدث وما يترتب عليه من كيفيات تكون، وتسلسلات وخصيصته في المطابقة للحدث وما يترتب عليه من كيفيات تكون، وتسلسلات كينونة، فالصيحة تفارق الزجرة من حيث إن الصيحة والزجرة، مظهران، مختلفان لخدث واحد، والزجرة تقارن الصيحة من حيث هما ظهور للكلمة الواحدة، أو الأمر

فالأمر الإلهي، هو الأمر الإلهي، واحد في كل مرة وكل إئتمار؛ ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحدةٌ كَلَمْحِ بِالبَصَرَ ﴾ (القمر: ٥٠). وليس لواحدية الأمر مظهر بعينه، بل مظلما وبلا فترة من زمن يتمفصل ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فلا فرصة لجريان الزمان بازاء حريان الأمر في الزمن، فالزمن مظهر من مظاهر الأمر، صغر أم كبر. ولا يختلف الأمر بدءاً أو إعادة، فالإعادة تماثل البدء سواء من حيث أول نشوء الخلق وآخرو وقيام الساعة من المن هذه وتلك، من مرات بدء وإعادة دائمة الحدوث في عالم الشهود ودار الدنيا: ﴿ أَو لَمْ يَرُوا كيفَ يُبْدِيء الله الخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ إِنَّ ذلك على الله يَسيرُ \* قُلْ سِيروا في الأرضِ فَانْظُروا كَيْفَ بدأ الله الخلْقَ ثُمَّ الله يُنشئُ النّشَاقَةَ الأُخرى إِنَّ الله على سيروا في الأرضِ فَانْظُروا كَيْفَ بدأ الله الخلْقَ ثُمَّ الله يُنشئُ النّشَاقَةَ الأُخرى إِنَّ الله على

كُلِّ شيء قديرٌ ﴾ (العنكبوت: ١٩-٢٠). ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السَّحلِّ للكُتُــبِ كما بَدأناً أوّلَ خَلق نُعيدُه وعْداً عَلينا إنّا كُنّا فَاعِلين﴾ (الأنبياء: ١٠٤).

مما جاء في تبيان قرآنية الأمر الإلهي، قوله تعالى؛ ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴾ (القمر: ٣)، فلكل أمر غاية ومنتهي بلوغ لا بد أن يستقر عنده وعليه، وعلى وفق نظام كلـــي واحد لا تحويل له ولا تبديل ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدرِ﴾ (القمر: ٤٩). أما بلـــوغ الأمر غايته في الخلق، فمحكوم بأجلين أو زمنين زمن الموت وزمن البعث؛﴿ هُوَ الَّـــذي خَلَقَكُمْ مِنْ طِين ثُمَّ قَضَى أَجَلاً مُسَمَّىً عِنْدَهُ ﴿ (الأنعام: ٢)، وبقرن البيان إلى البيـــان، ننتهي إلى أن ظهور الأمر بوصفه شيئاً يعني ظهور المخلوق ثم موته ثم بعثه. فإن عرضنا هذه الحقيقة على الكائنات جميعاً، وجدنا القرآنية واضحة جلية، فما مـــن شــيء إلا وخاضع لنفاذ أمر الموت والبعث، البدء والإعادة، وإن كان ذلك في لبس مــن خلــق جديد.. لا على مستوى الكبير حصراً، بل على مستوى الصغير والكبير، على مستوى الجزئ والفيروس والجسيم الذري والفمتو ثانية...الخ، ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرِ وَكَبِيْرِ مُسْــتَطَرُّ﴾ (القمر: ٥٣). فالخلق والإماتة والبعث سلسلة ثلاثية منتظمة مسطورة في صلب المشترك الكلي، كلمة السر، وبموجب ذينك الانتظام والسطر، تتعاقب حيــوات الأجــزاء في الواحد الكبير، ثم تتعاقب حيوات الأشياء في الحياة الدنيا، ثم تتعاقب حياة الإنسان مــن الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، على أن الإنسان من حيث هو قرن أجــزاء متناهيــة في الصغر، خاضع لانتظام الحركة والسكون والحركة، كل برهة من زمن، كما أن الأشياء جميعاً من حيث هي كل، أو من حيث هي جزء خاضعة لذلك الانتظام.. فالذي يخضع لذلك الانتظام ليس الكائن حسب ولا المكان حسب، بل المكان والكائن معاً باعتبـلوان الأرض من السماء، وخروج الزرع من الأرض، وخلق حواء من ضلــع آدم.. وكـــل ذلك تحت سقف زمني كلي مذ بدء الخلق حتى قيام الساعة، أو جزئي قروناً أو سنين

أو أيام أو ساعات أو لحظات أو أجزاء اللحظة الواحدة.. وللزمن أيضاً رتقه وفتقـــه، صغيرهُ وكبيرهُ، ثبوته وحركته، سماويته وأرضيته.. وِجْهته المكونة الإلهيـــة، ووِجْهتــه المتكونة البشرية:

- ﴿ وَيَسْتَعَجَلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهِ وَعْدُهُ وَإِنَّ يَوْماً عَنْدَ رَبِّكَ كَــــأَلْفِ سَنَةٍ مما تَعُدُّونَ﴾ (الحج: ٤٧).
- ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ثَمَّ يَعْرُجُ إليهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْـــف سنةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (السجدة: ٥٠).
- ﴿ تَعْرُجُ الْمَلائكةُ والرُّوحُ إِلَيهِ في يومٍ كان مِقـــدارهُ خَمســينَ ألـــفَ سَـــنَةٍ ﴾
   (المعارج: ٤).

وها هنا طرفان لحبل الزمن القرآني، الممدود من السماء إلى الأرض، أولاهما:

١. طرف اليوم، (وإن يوماً)، (في يوم).

٢. طرف القرن السنوي؛ (كألف سنة) (ألف سنة) (خمسين ألف سنة).

أما الطرف الأول فطرف الجمع الربوبي الذي لا يختلف، لأنه طرف العنديــــة (عند ربك). فهو المحرك الفاعل المستقر، وهو المركز – المحيط، وهو البيان، أو الســطر الذي تنتظم فيه وعليه التبينات وتتعلق به المتعلقات، فهو البدء وما عدا البــدء عــروج وإعادة. وأما الطرف الثاني فطرف الفرق الشيئي الذي يختلف باختلاف الطبيعة المتكونة أو المتحركة. فهو التبيّن والتكوّن والتسطّر والتعلّق، وهو العَوْد والعروج.

وما بين الطرفين، طرف الآمر وطرف المأمور، تستكمل دورة الزمن كينونتها الدائرية حول المركز مشكلة ثلاثة محيطات رئيسة، تتحرك بانتظام سطري دائري حول (العندية)، وإلا فإن الزمن مما يمكن تصوره، هو اللازمن حيث تكون الوجهة هي "الله" سبحانه"، ولهذا قال القرآن: (عند ربك)، وليس (عند الله). فالربوبية واسطة بين الذات

المقدسة ذات الذي "ليس كمثله شيء" والذات المخلوقة المربوبة الشيئية، ولهذا قرنست كلمة ؛ (رب) بضمير المخاطب (الكاف)؛ وهي تبين عن نسبية الزمن ودائريته، سواء من حيث تعلقه بالكان (الأرض والسماء)، أو من حيث تعلقه بالكائن، (الإنسان، الملائكة، والروح).

### وهذا بعض مما يترتب على ذلك كله من تبيان:

إن الانتظام السطري - الدائري، للزمن، بدءاً بجهة المطلق السماوي وانتهاءً بجهة المحدود الأرضي، ثم حركية جهة المحدود واختلافها بالنسبة إلى المتعلق بجهة المطلق أو المركز، مثله من حيث ترابطه وتأثر أحد طرفيه بالآخر، مثل من يحرك حبلاً بعد الإمساك به من أحد طرفيه، حركة دائرية. فالحبل ثابت من حيث طرفه الممسك به، متحرك من حيث طرفه السائب في الهواء. ويقينا إن الزمن الذي يلزم نقطة ما من النقاط الموزعة على الحبل لاستكمال دورته بفعل من تأثرها بالقوة المحركة، يختلف باختلاف قربها أو بعدها عن جهة القوة المحركة.

ويترتب على ذلك أن اختلاف الزمان، لا يختلف باختلاف المكان حسب. وإنما باختلاف الطبيعة النوعية (الشيئية) وما يترتب عليها مسن تمثّل لقرآنية الساكن"، هي الأصل في الاختلاف النسبي للزمان، مكاناً وكائناً. بدليل أن الإحساس النفسي الداخلي بالزمان يختلف باختلاف الموقف المعيشي سعادة أو حزناً، ارتياحاً أو ضجراً، طمأنينة أو رعباً، مع أن التوقيت الخارجي للزمان واحد لم يختلف في المواقف جميعاً .. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للإنسان الواحد من حيث هو داخل وخارج، فإنه كذلك بالنسبة للكائن والآخر، والمكان والآخر، ولهذا كان مقدار العروج الأمري بالنسبة إلى الثابت القرآني (يوماً عند ربيك)، هو ألسف سنة، وكان مقداره خمسين ألف سنة حينما اختلفت الطبيعة النوعية الشيئية ممثلة بالملائك والروح. وهكذا سيختلف الزمن السماوي بالنسبة إلى الأرضي، لأن الطبيعة الشيئية الش

للجهة السماوية أكثر شفوفاً بالنسبة إلى غلظة الجهة الأرضية. فإذا تذكرنا أن الأرضي والسماوي، كانا رتقاً ففتقا، ذهبنا إلى انّ الزمن من حيث هو جمع أو سُنَّة، ثـــابت لا يتحول أو يتبدل. أما من حيث هو فرق وتسنن فيختلف باختلاف الطبيعـــة النوعيــة للشيء، أي باختلاف القدرة على الاقتراب من مطابقة ومقاددة السُنَّة الإلهية من حيث هي جهة الــ "كن". وبموجب ذلك يختلف الزمن الأمري عن الزمن العروجي، بالنسبة إلى زمن العندية الربوبية، ثم يختلف بالنسبة للسماء عنه بالنسبة للــــلأرض، ثم يختلف بالنسبة للملائكة عنه بالنسبة للإنسان، ثم يختلف بالنسبة للروح عنه بالنسبة للحسد، ثم يختلف بالنسبة للإنسان نفسه من حيث قربه من الطبيعة التكوينية للملائكــة أو بعده عنها، ثم يختلف بالنسبة إلى كونه روحانياً أو جسمانياً، ثم يختلف من حيث كونه رجلاً أم امرأة، وإذا كانت الفقرة الأخيرة أقرب للمشاهدة والاختيار والقياس، نقصد فقــرة اختلاف الزمن الذكوري عن الزمن الأنثوي، فإننا ندعو المتبينين من المهتمين بـــالعلوم الطبيعية والنفسية إلى تبينه وفقاً لشروطه.

وبموجب ذلك كله، علينا أن نعيد النظر تماماً، في نسبية أنشتاين وما ترتب عليها من نتائج. في ضوء نسبية القرآن، وبيان قوله تعالى؛ ﴿ وَكَانَ اللهُ على كلّ شـــيءٍ مُقِيْتاً ﴾ (النساء: ٨٥).

إن ارتباط الزمن من حيث جهته الإلهية، بالرب والمربوب (عند ربك)، يعني مما يعني، جمع الزمن وضمه ودوامه وفاعليته وإجراءه للجهة البشرية، فالجهة البشرية للزمن من حيث هي جهة شيئية، يبين فيها الزمن بوصفه تكوناً متآنياً متمفصلاً متكثراً. وأن التكون والتآني والمتفصل بدأ منذ بدء الخلق، فهو مرتبط بالخلق. أما ما لا يخضع للخلق والتخلق فالزمان المطلق السرمدي. فالزمن ينتظم سطرياً على ثلاثة تسلسلات متوالية؛ مطلق، محدود، مطلق، أو جمع، وكذلك كل ما يتعلق بالمكان والكائن.

- إن عوداً آخر إلى آية الحج السابق ذكرها، وتحديداً إلى بدئها؟ ﴿ويستعجلونك بالعذاب﴾ ثم خلوص الآية إلى، ﴿ وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾، يكشف لنا عن حقيقة مفادها، أن الكينونة الزمانية للمكان والكائن، متعلقة بعمل الإنسان إضافة إلى تعلقها بطبيعته النوعية باعتبار أن عمله مظهر حلي من مظاهر قربه أو بعده عن السنة الكونية الكامنة فيه، أو المستودعة في ثناياه بعد أن رضى بحملها.
- (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب...)، هذا هو مطلع الحديث الشريف الذي سبق واهتدينا بهديه في موضع سابق من المدخل الأول. والذي ورد في بعد الفقرة السابقة؛ ﴿ وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به... ﴾.
- وجاء في التتريل العزيز وهو يقرن الكينونة الزمانية بالعذاب؛ ﴿ ولقَدْ أَرْسَــلْنَا لُوحًا إِلَى قومِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانَ وهــمْ ظَالِمُونَ ﴾ (العنكبوت: ١٤).
- وجاء؛ ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّهِ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظلَمُونَ \* وَيَقُولُونَ مِتَى هذا الوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صادقين \* قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا ولا نَفعاً إلا ما شاءَ الله لكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إذا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقدمونَ \* قُلْ أَرأيتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذا بُهُ بِياتاً أَو نَهَاراً مَا الله يَسْتَعجلُ منه المجرمُونَ \* قُلْ أَرأيتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذا بُهُ بِياتاً أَو نَهَاراً مَا وَقَعَ آمنتُمْ بِهِ الآنَ وقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسَسَعَجلُونَ ﴾ (يونسس: المجرمُونَ \* أَتُمَّ إذا ما وقعَ آمنتُمْ بِهِ الآنَ وقدْ كُنتُمْ بِهِ تَسَسَتَعجلُونَ ﴿ (يونسس: ١٥٤٥).

- وجاء؛ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وما يَسْتَأْخِرُوْنَ \* ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرا كُلَّ مَا.
   جاءَ أُمَّةً رَسُوْلها كَذَّبُوهُ فَأَتْبعنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وجعَلْناهُمْ أحادِيْثَ فَبُعداً لِقَــوْمٍ لا
   يُؤْمِنُونْ﴾ (المؤمنون: ٤٣ ٤٤).
- وجاء في إيذاء المشركين لنبي الرحمة؛ ﴿ وإنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونكَ مِـــنَ الأَرضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وإذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إلا قليلاً \* سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلكَ مِـنْ رُسُلنا ولا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحويلاً \* أَقمِ الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَســـقِ الليـــل وقرآنَ الفجرِ إنَّ قُرآنَ الفَحْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ (الإسراء: ٧٦-٧٨).

الذي نتبينه من البيانات الإلهية، قرآناً أو حديثاً، والكاشفة عن انسجام كوني ليس بعد بلاغته بلاغة، على الرغم من اختلاف الآيات من حيث مواضعها في السور القرآنية، ثم في الحديث الشريف، هو إن الكينونة الزمانية للمكان والكائن، مرتبطة ارتباطاً كونياً بما يصدر عن ذلك الكائن من قول أو فعل، من حيث مطابقة ذينك القول والفعل للنظام العميق للسُنّة الإلهية، سُنَّة الالله الكنونا أو عدم المطابقة. فالكينونة الزمانية قابلة للانقلاب سلباً بعد إيجاب، ونقمة وعذاباً بعد رحمة ورضا، حينما تبين الأمم عن مخالفتها لما سنه الله فيها ولها، على مستوى الصغير (الفرد الواحد)، أو على مستوى الكبير (مجموع الأفراد)، فإذا بانت المخالفة، اقتربت الأمة من مطابقة وجه السلب من وجهي الكينونة الزمانية، فيقترب بذلك الاقتراب أمران؛ أولهما حدوث العذاب الأرضي، بوصفه علامة أو مظهراً أو جزءاً، وثانيهما قيام الساعة بوصفها العلم والظاهرة والكل ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشق القمرُ \* وإنْ يَروا آيةً يُعْرضُوا ويَقُولوا سِحرٌ مُسْتَقرٌ \* وكذّبوا واتَبْعوا أهواءهُمْ وكُلُّ أمْر مُسْتَقرٌ \* (القمر: ١-٣).

فالساعة إذن ساعتان، الساعة الكونية المطلقة الثابتة، ساعة القيامة، والساعة التي هي علامة لتلك ومظهر من مظاهرها وتبين من بياها، ممثلة بالعذاب الإلهي الأرضي

أو الدنيوي.. أما الدليل على المخالفة الأمميّة للسُنَّة الداخلية، ثم استدناء العذاب الدنيوي ومن بعد، استدناء قيام الساعة، فهو؛ تكذيب الرسل والأولياء ومعاداتهم وإيذاؤهم، ثم قتلهم.. فإذا كان ذلك، كان العذاب بوجهيه الجزئي والكلي، الدنيوي والأخروي.

وما ذاك كله، إلا لأن الرسول أو الولي، هو النظام الداخلي، أو الصغير، أو العميق أوالسنة، أو وجه الــ "كن" أو البيان، أو العلامة.. من حيث علاقته بالأمة، التي هي بالنسبة له، الخارج، الكبير، المتعدد، المختلف، المظهري، المتسنن، المتكون، المتبين.. وليس ثمة وضوح حق إلا بالتمسك بالبيان، ولا تسنن إلا بالسنة، ولا تكون إلا بالــ "كن"، ولا أرضى إلا بالسماوي، ولا تحرك إلا بالثابت.

فالنبي – الولي، هو المركز – المحيط البشريّ، الذي تتحلق حوله الأمة بكــــل مداراتها كما تتحلق الكواكب حول الشمس، وهو القـــرآن المرئـــي بـــإزاء القــرآن المسموع، الذي لا بد من قرن الذات المتبينة ببيانه.

ولهذا، وهدي من العود إلى آيات الإسراء السابقة، نجد القرآن يقررن إقامة الصلاة، ببقاء النبي في الأرض، فخروجه أو خروج الأولياء، مثله كمثل خروج الماء من الأرض، أو من الزرع، فلا أرض ولا زرع حينها، بل حطام تام. وهكذا هو خروج النبي أو الولي، مُسْتَفَرِّين أو مَقْتُولين أو مكذَّبين، لا يرتب عليه إلا (لا يلبثون خلافك إلا قليلاً).. وبعد، فالذي يترتب على استفزاز النبي، هو ذاته الذي يترتب على استفزاز النبي، هو ذاته الذي يترتب على استفزاز النبي، هو ذاته الذي يترتب على استفزاز القرآن الكتاب الذي بين أيدينا سواء كان ذلك الاستفزاز هجره وتنحية التصديق به وببيانه وعلمه، أو عدم الائتمار بأمره والخضوع إلى أمريته والتكون بقراءته ..

فإذا تذكرنا حُجَّيَّة الله على الإنسان، التي هي حجية القرآن الظاهر، والقرآن الباطن، أو العقل الظاهر والعقل الباطن، صرنا إلى النظر إلى الإنسان بوصفه متكوناً أو متسنناً بتلك الحجة الباطنة، تسننه بالحجة الظاهرة. فإذا خالف الإنسان سينة تلك الحجة، ألزم التكون الجسدي بالعذاب، دون الكون العقلي، كرون النفخ الأمري

للروح، فكيف يقترب الإنسان من مطابقة تلك السنة الداخلية، كيما لا يتسجعل فناء المتكون (الجسد)؟

- يقول القرآن؛ ﴿ قُلْ إِنمَا حرَّمَ رَبِّي الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَ ــــنَ وَالْإِثْـــمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وأَنْ تَقُولُوا علــــى الله مــا لا تَعْلَمُونَ \* وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْــــتأخرونَ ســاعة ولا يَسْــتقدمونَ ﴾ (الأعراف: ٣٣–٣٤).

إن قرن الأجل بالمحرمات: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم، البغي بغير الحق، الإشراك بالله، القول على الله جهلاً) يبين مما يبين، عن أن بجيء الأجل مرتبط بالمخالفات الكونية الخمس السابقة، إتيانها أو الانتهاء عنها. أما الإتيان بالمخالفات الكونية السابقة على مستوى الفرد، فيرتب عليه مما يرتب، أن يعيش الفسرد صراعاً داخلياً بين ما هو عميق مما نسميه (الضمير) وبين ما هو خارجي وسطحي (الغريزة)، في المرحلة الأولى من مراحل المخالفة. فإن استمر الفرد مخالفاً لذلك الصوت الداخلي، تخلى ذلك الصوت، صوت الساكن عن نداءاته، وحينها سيترلق الفرد في مراكمة تلك المخالفات مما يفضي أحياناً إلى اشد أنواع البغي بغير الحق، ممثلاً بقتال النفس، والإشراك بالله، ثم التقول على الله، معاذ الله.. وهذا ما نجد تراتباته النفسية بينة واضحة في التتريل العزيز، وهو يراتب النفس بحسب مقاربتها لمطابقة الوجه الرحماني من وجهي الساكن"، أو مخالفتها له ومقاربتها وجه الغضب أو وجه السلب،وعلى وفق ما يلي: (النفس المطمئنة)، إلا دليلاً بيننا على بلوغ العقل منتهى غايته في الإبلاغ والتبشير والإنسذار،

<sup>(&#</sup>x27;) - (يا أيتها النفس المطمئنة الرجعي إلى ربك راضية مرضية) (الفجر: ٢٧-٢٨).

<sup>- (</sup>لا أقسم بيوم القيامة\* و لا أقسم بالنفس اللوامة\* أيحسب الإنسان ألن نجمــع عظامـه\* بلــى قادرين على أن نسوي بنانه) (القيامة: ١-٤).

<sup>-(</sup>وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم) (يوسف: ٥٣)

كما هو الحال مع العقل الظاهر (الرسول). فالنفس المطمئنة، هي التي طبابق تسننها سنتها بينما تعيش (النفس اللوامة) صراع عدم التطابق التام بين النظام والانتظام أو السنة والنسن، أما (الأمارة) فمظهر من مظاهر المخالفة التامة للسنة والنظام. ومن جهة أخرى يدل بلوغ النفس درجة "الأمارة"، على أن الاعتبار بالعقل الداخلي، أو الحجة الباطنة وحدها، ليس الاعتبار الحق، وما ذاك إلا لأن مرتبة (النفس الأمارة)، لا تقضي بعذاب الأمة حينما تكون خاصة فرد أو أفراد قلة من الأمة لا كثرة. فيإذا صارت (النفس الأمارة) هي نفس الأمة لا الفرد، أي نفس الجماعة، ترتب على ذلك العذاب، ولا عذاب حتى يبعث الله رسولا؛ ﴿ مَنْ اهتَدَى فإنّما يَهتّدي لنفسهِ وَمَنْ ضَلّ فإنّمَا يَوْلُ عليها ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخْرَى ومَا كُنّا مُعَذّبينَ حتى نَبْعثَ رَسُولًا ﴿ (الإسراء: يَضِلُّ عليها ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخْرَى ومَا كُنّا مُعَذّبينَ حتى نَبْعثَ رَسُولًا ﴾ (الإسراء:

فمخالفة الانتظام الخارجي للنظام الداخلي المسطور والمسنون للكينونة، يعين استفزاز العقل الداخل (النظام المسنون)، ثم إخراجه فلا يتبقى إلا النفسس، اليي إن لم يضبطها العقل ضَلَّت سبيلها المستقيم ،وما سبيلها المستقيم إلا انتظامها على وفق نظام الكينونة، من حيث هو حجة ظاهرة ثم باطنة ، أي من حيث هسو قرآن خارجي وداخلي .

ولكن هل يتوقف التأثير السلبي لمخالفة النظام على الذات ، ذات الفرد أو ذات الأمة أي هل يتوقف التأثير على الكائن؟

المتبيَّن بهدي من البيان القرآني ، أن مخالفة الإنسان فردا ثم أمة للنظام الداخلي يرتب عليه لا عذاب الكائن حسب ، وإنما تدمير المكان أيضا ... وما ذاك إلا لأن المكان منتظم بالكائن ، فإذا اختل انتظام الكائن ، اختل انتظام المكان ..فمركز المكان هو الكائن وكلما كان الكائن اكثر قرباً من الانتظام على وفق النظام كان الكائن اكثر قرباً من الانتظام على وفق النظام كان والحسم مكان . والنبي كائن والأمة مكان ،

والإنسان كائن والأرض مكان والسماء كائن والأرض مكان ... والذي يؤدي إليه الهيار الانتظام الكوني للكائن الإنساني (مخالفة الحجة الظاهرة و الباطنة) ،هـو الهيار الانتظام الكوني للكائن السماوي (الكواكب والمجرات) ، فإذا الهار الأحسير الهارت الأرض ، الهيارها الكوني الأحير ، بقيام الساعة ، وما قبل هـذا الالهيار ، علامات لالهيارات شتى جزئية مع كل مرة تستفز فيها أمة رسولها ... وليتحقق من يريد التحقق من هذا التبين ، من خلال تتبع تأريخ الأديان قارناً ذلك التأريخ بما حصل من تغيرات كونية في السماء والأرض.

وها هنا ، نرى إلى فناء الكون، على انه مرتبط بفناء الإنسان ، بعد مخالفت لنواميس السنة الكونية الإلهية ، لا العكس كما يذهب إلى ذلك الماديّون والطبيعيون ، ثم نذهب إلى أن أيّ حدث كوني مجتمعيّ أمميّ سيراكم آثاره سلباً أو إيجابا على محريات الحدوث الكوني الفلكيّ لا العكس ، كما يذهب إلى ذلك بعض الفلكيين ، باعتبار الأفلاك عندنا مكاناً ، لا كائناً من حيث علاقتها بالإنسان... والمكان متاثر بالكائن، قبل تأثر الكائن بالمكان بموجب علاقة البدء و الإعادة، والإحياء والإماتة ..

خلاصة القول إن إرسال الرسل ، هو إحياء لصوت العقل الباطن ، وإعادة لنظام التكوّن إلى حيث ينسجم مع نظام الــ "كن" الإلهي ، لا من باب شرعيّ فقط ،بل من حيث الإيجاب الكونيّ الشموليّ . فإرسال النبيّ علامة دالّة على أن الأمة السابقة قله بلغت في مخالفتها للنظام الكونيّ درجة "النفس الأمارة" لا نفس الفرد وحسب ، وإنما نفس الأمة، أي (نفس) أكثر أبنائها لا (نفس) الكلّ فيها ، ولو كانت (نفس) الكلّ نفس الم بقي للدنيا باقية منذ استفزاز أول نبي ظاهر في هذه الدنيا الــــلّ ،

<sup>(</sup>١) أول نبي أرسل، نوح عليه السلام. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: مج٣/ص ٢٨٠.

٤- للكينونة الزمانية ، نظام و انتظام ، أو "كن" و تكون ، أو كتاب وتسطير . أما وجهة النظام أو الـــ "كن" أو الكتاب ، فهي (اليوم) الربّاني ، وأما وجهة الانتظام الكوني أو التكون أو التسطير ، فثلاثة أسطر ، أو تسلسلات ؛ "كألف سنة " ، "ألـــ ف سنة "، "خمسين ألف سنة" ، على أن الانتظام يختلف باختلاف الوسيط كما تبيّنا سابقاً.

يترتب على ذلك أن التكوّن يختلف باحتلاف درجة القرب أو البعد من النظام . بحيث إن اقترابه يعني ائتماره واستطاره وانتظامه ، بالأمر والكتاب والنظام .

فللزمن وجهتان ،وجهة ثابتة ووجهة متحركة ،وللأجل وجهتان، وجهة ثابتــة ووجهة متحركة ، فإذا انتظمت الأمة على وفق نظامها وتعشّقت النظـــام ، خضعـــت للوجهة الثابتة . وإذا لم تنتظم خضعت للوجهة المتحركة، ويبقى الأجل هو الأجل مــن حيث هو سنّة قاضية بموجب العلم الإلهيّ الأزلي المتعالي على تمفصلات الزمان (الماضي والحاضر والمستقبل) ،بأن هذه الأمة أو تلك ، بل كلَّ أمة ، ستبدأ جمعاً ثم تتفرق ،فـــإذا بلغ تفرقها تمامه،وجب إرسال رسول ليعيد جمعها على وفق سنة البدء و الإعـــادة ، أو (الجمع - الفرق - الجمع ). ولكن الفارق هاهنا هو الإرادة القاضية بإرسال الرسول، أهي إرادة رحمة أم إرادة العذاب ؟ فإذا كانت إرادة العذاب كان ذلك دليلاً على أن الأمة بلغت تمام فرقها، من حيث إن جهة ذلك البلوغ جهة سلب وعدم انتظام وإتيان المحرمات واستفزاز الرسل .. وهاهنا تكون الأمة قد خضعت بتعجيلها الأجل ، لجهـــة الحركة فيه ، لا لجهة الثبات . فعدم انتظام الأمة على وفق نظامها وكتابها ، أي على على وفق بيانما ، يعني تعجيل العذاب ، أي تسريع حركة الكينونة الزمنية من حيث ( طرف الحبل السائب لا من حيث قوته المحركة - استذكاراً لمثل الحبل ، ولله المثل الأعلى -) ، فالتسريع هنا هو إساءة التسنّن ، الذي يرتّب عليه حق العذاب، بموجب الإرادة الإلهيــة عينها ، إرادة "كن فيكون" الفعل الإلهيّ ؛﴿ وإذا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنِــا مُتْرَفيــها فَفَسَقُوا فِيها فحقَّ عَلَيْها القَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً ﴾ (الإسراء: ١٧). على أن ذلك

التراتب الكوني للإرادة الإلهية عينها، ثم الأمر ثم القول، هو نفسه دائماً فلا تبديل، وهذا ما تبين عنه الآية التالية لهذه الآية في السورة نفسها، سورة الإسراء؛ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنا مِسْ القُرُوْن مِنْ قَبْلِ نُوْح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِباده بَصِيراً ﴾.

٥- تبين لنا فيما سبق ، أن صلة الرسول بالأمة ، هي صلة الكائن الحال المزمسن في المكان وبه. وأنه من حيث تخارجه أو تداخله في الأمة ومعها، يشكل الداخل أو العمق بالنسبة إلى الأمة التي هي بالنسبة له الخارج أو السطح. ومن حيث قرآنية الجمع والفرق أو الوصل والبعد، يشكل الرسول جهة الجمع والوصل بالنسبة إلى الأمة. ومن حيث جهة السماوية والأرضية، يشكل الرسول جهة السماء بالنسبة إلى الأرض اليي الأمة. ومن حيث جهة الذكورة والأنوثة، يشكل الرسول جهة البيان بالنسبة إلى جهة إلى الأمة. ومن حيث جهة البيان والتبين، يشكل الرسول جهة البيان بالنسبة إلى جهة التبين التي هي، جهة الأمة... والخلاصة أن الرسول هو مركز الدائرة وعمقها السذي التبين التي هي، جهة الأمة... وظهوره .

ولقد جاء في التتريل سابقاً لآية استفزاز الرسول من قبل المشركين؛ ﴿ وَلْــولا أَنْ تَبْتَنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيْلاً \* وَإِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَـــاتُ ثُمَّ لا تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْراً \* وَإِنْ كَادُوا ليَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْـــها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً \* ﴾ . (الإسراء ٧٤-٦٧) .

الذي نتبينه من القرن السابق للآيتين الكريمتين ، فيما نحن بصدده معرفياً ، هـو إن الذي ما بين الخارج و الداخل ( الأمة و النبي ) ، هو تعالق وعلـوق . فالنبي الرسول ، هو الرسالة الإعلامية و الخفية الداخلية الكائنة في صلب الأمة . فهو العميـق الصغير بالنسبة إلى الظاهر المتعدد من أبناء الأمة ، وإن تراص وتماسك أبناء الأمـة لا يمكن أن يكون في حالة انعدام التعالق الكوني بين الخارج والداخل. فالرسول كائن في

مركز الأمة ، على أن كل فرد من الأمة ، هو أمة بكاملها من جهة وعلى أن مجمــوع الأمة يشكل فرداً كبيراً ..

والذي بين الأمة (الخارج) والنبي (الداخل) ، هو تابعية ومتبوعيّة . فالحارج يتبع الداخل ويتحرك بثبوته. فإذا حصل واستجاب الداخل للخارج، الاستجابة اليين يفارق فيها الداخل سُنتّه ولو قليلاً، تضاعفت حركية الخارج، وانعدم ثبوته النسيي. وهاهنا لا يجد الخارج ولا أدني فرصة للتكون المنتظم، فيحصل أن يدمر نفسه لأنه أقل قدرة من مجاراة حركة الداخل مقارنة بثبوته النسبي مما يعني سكون حركة الحارج، وعلى مدى من الزمن لا يمكن الإحاطة بدوامه. وبالمثل ، فإن محاولة الكبير أو الخارج، ومن ثم الهياره المطلق.

خلاصة القول ، أن الزمن الأرضي والحركة الأرضية ( المكانية ) ، محكومان من حيث هما حركة تناوب وتعدد وتكون ، بحركة الإنسان ( الكائن ) ، وحركة الأخسير متعلقة بثبوت الرسول ، وثبوت الأخير متعلق بصمدية الواحد الأحد الحي المحيي. فإذا اختلفت الأمة بوصفها محيطاً ثانياً ثم ابتعدت بعملها عن الرسول بوصفه المحيط الأول ، ابتعد الحيط الثالث الأرضي، والهارت الحيطات جميعاً و لم يبق إلا المركز. فالرسول هو المقابل الأول لليوم الرباني، من حيث الجهة الزمانية للكينونة، ولا يمكن انتظام المقابلين الثاني والثالث دون اعتبار الانتظام الأول، مما يعني ابتعاد الزمان الخارجي عن مساراته الكونية، ومن ثم تعجيل دورة الزمن الخارجي بإزاء دورة الزمن الداخلي، وبالنتيجة المحيار الكائن والكائنات، أي الهيار الجمع المتماسك الخارجي.

ولهذه الحقيقة المعرفية مظاهر ، منها أحاديث الرسول في آخر أيام أمته ، مما هـو من علامات قيام الساعة. ومنها فيزيائياً ؛ "موت الكواكب" أو مـا يسـمى "إثـارة الذرة". ومن المظاهر الفيزيائية الكيميائية ، الانفحارات النوويـة ، والنظـام الـذري للعناصر الكيميائية. ومن المظاهر الفلكية ، دوران الكواكب حول الشـمس . ومـن

المظاهر الأحيائية ، علاقة الجين المورَّث بالخلية ثم بالكائن . ومن المظاهر الرياضية ، علاقة العدد الأصل بالأعداد . ومن المظاهر المعرفية ، ما يتعلق بمراتب الإدراك . ومن المظاهر اللسانية ، علاقة الألسنة باللسان العربي ، ثم علاقة العربية البشرية بعربية القرآن، ثم البلاغات الكونية بالبلاغة القرآنية، ثم علاقة الدال بالمدلول والشكل بالمعنى نقدياً ، علاقة الأديان بالدين الإسلامي والأنبياء بني الرحمة والكتب بالقرآن. أما المظاهر الاجتماعية فإنه يفسر علاقة الأسرة بالأب والمحتمع بالأسرة وأخريراً ، فيزيائياً ، يفسر علاقة الكتلة بالطاقة ، ثم الضوء بالصوت .

## ثانياً: النسبية والثابت القرآبي وسطر الكينونة:

لقد تبيّنا في موضع قريب ، أن للزمان دائرية أو نسبيّة أو وجهيّسة لا يمكنن عديدها أو قياسها استناداً إلى جهة دون أخرى أو مكان دون آخر. فالزمان هو الوجه الثالث لكينونة الــ" كل شيء" من حيث هي مكان وزمان وكائن. أما الكائن (وأبلغ الكائنات الشيئية هو الإنسان)، فهو الغاية والمستقرّ، أو هو جهة بلاغـــة البلاغــات بالنسبة إلى غيره من الكائنات أو بالنسبة إلى المكان والزمان. وهذا يعــيني أن قيــاس الزمان لا يتحدّد بموجب اختلاف المكان فقط كما بان للغربيين، وإنما يتحدّد بالنسبة إلى المكان من حيث صلته بالثابت القرآني " يوماً عند ربّك "، ثم صلته بالكائن نفسه، من حيث هو واسطة أو حامل للزمان، فالكائن هو المظهر الشمولي للمكان والزمــان. فهو، هو مع زيادة هي زيادة تمام البلوغ الذي هو بلوغ القدرة علــي الإرادة والأمـر والقول ــ بقدر ــ فهو إذن غاية خلق المكان، ثم انه هو المتحكــم بإدراك الزمــان، ولهذا لا يمكن تجاوزه أو تخطيه...

فالزمان إذن لا يتحدّد استناداً إلى اختلاف المكان دون الأخذ بنظر الاعتبار الختلاف ( الراصد ) نفسه، وإنما يتحدّد بموجب ذلك ثم بموجب الأخذ بنظر الاعتبار

الطبيعة النوعية للكائن بعد الالتفات إلى جهة الثابت القرآني الذي يدفق الزمان على وسائط ثلاث، الوسط الجامع المطلق، "عِنْدَ ربِّك" والوسط الأمري؛ ﴿ يدبِّر الأمرَ مِــنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْض ثم يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾، والوسط الملائكي ــ الروحي؛ ﴿ تعْرُجُ الملائكـــةُ والرُوحُ إِلَيْهِ ﴾.

فالزمن قرن جهتين، جهة الدفق الجامع الذي يتكوّر فيه الماضي على الحاضر على المستقبل، فلا فكاك، بحيث يصير الماضي هو الحاضر والحاضر هو المستقبل فالحركة هنا تبدأ بالماضي وتنتهي بالمستقبل، كما تبدأ بالمستقبل وتنتهي بالماضي. فلا ماض ولا مستقبل، بل حاضر فقط. أما الجهة الثانية فهي جهة "تمّا تعُدُّون" وهاهنا يصير الزمان قابلاً للعدّ بدءاً بالحاضر إلى المستقبل، بحيث إن كل حاضر في برهة من الزمن هو ماض في البرهة التالية وهو مستقبل بالنسبة للتي ستلي.

وما ينطبق على الزمان من إمكان عدّه وتمفصله، ينطبق على المكان، فلا مكان بل أمكنة، وصولاً إلى ذلك المكان الجامع الذي تُزوَى فيه الأمكنة وتطوى كطي السّجلِّ للكتب. والذي ينطبق على المكان والزمان ينطبق على الكائن، فالكائن من أحيث هو شيئي هو الآخر خاضع لتمفصلات المكان، باعتباره مركباً من أحياه متماسكة. وكلما كان الكائن أكثر خضوعاً لجزئيته الشيئية، أو كلما كان أحفل بالجزئية، كان أكثر استشعاراً بتمفصلات الزمان والمكان. وكلما كان أقل خضوعاً لتلك الجزئية، كان أكثر استشعاراً بتكوير الأزمنة في زمان واحد، أي كان أكثر قرباً من جهة الدفق الجامع للزمان فيصير الماضي هو الحاضر وهو المستقبل بقدر بولا يتحقق ذلك للجميع، بل لأولئك الذين يجرِّدون الكائن من ثقل المكان وحذبه سواءً كان ذلك المكان هو الأرض، أم الجسد نفسه (الأنبياء، الأولياء، وملاحو الفضاء – بقدر).

 ومستقبلاً، هذا من جانب، ومن جانب آخر ليس الزمان مما تحدده الأرض، بـــل ممــا تحدده السماء وحركية الكواكب، وبموجب ذلك فالزمان الأرضي مظهر من مظــاهر الزمان السماوي، كما أن الأرض مظهر كوكبي مـــن مظــاهر الظــاهرة الكوكبيــة السماوية. وهاهنا يصير للأرض زمنها، كما أن لكل كوكب زمنه الخاص به، ولكـــن الاقتراب من مظهر كوكبي مختلف، يعني اختلاف الزمان وتحديــد قياســات جديــدة لتمفصله وهكذا وصولاً إلى جهة المصدر والمنبع الذي انتهى مسيله الصغير أو شـــرطه إلينا على شعب ثلاث، ماضٍ وحاضرِ ومستقبل، وما هو من حيث منبعه وجهة دفقـــه كذلك...

ولأن الكائن هو الآخر حاصل جمع السماوي والأرضي باعتبار خلقه من تلك المادة التي كانت رتقاً ففتقت، فإنه يتوزعه طرفان من طرفي ذلك الشرط أو المسيل، طرف المنبع وطرف المصب، وما المصب إلا مصبّات ثلاث، ماض وحاضر ومستقبل. وكلّما كان الكائن حريصاً على تتبع المسيل إلى حيث جهة المنبع، كان قادراً على جمع الأزمنة في زمان واحد، وهذا ما يتوفر على أتم ما يكون عليه التوفر، للأنبياء والأولياء. وقد " اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون شجرة النبوة صنفاً منفرداً، ونوعاً واقعاً بين الإنسان والملك ومشاركاً لكل منهما على وجه، فإنه (النبيّ)، كالملائكة في الإطلاح على ملكوت السموات والأرض، وكالبشر في أحوال المطعم والمشرب وغيرهما"(١)...

إن استبطان الزمان بالنسبة إلى الكائن \_ الإنسان، وهذا ما نحد له مظهره الواضح في الأحلام وأوضح منه في الرؤيا \_ رؤيا المنام \_ ، يعني تذويب الأزمنة في زمان واحد، فلا ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل، وماضٍ وحاضر ومستقبل، في برهة من الزمن لا تساوي ثانية من دقيقة من ساعة ... وهذا يعني أن تجرد الكائن من غواشيي وحجب الحس والحسية، يخلص به إلى الوصول إلى طرف المسيل ، الذي هو طرف

<sup>(&#</sup>x27;) الأحاديث القدسية : ج (') الأحاديث القدسية (

المنبع. وحينها، فالذي يتخلل الرؤيا، أمكنه لا مكان واحد وأزمنة لا زمــــان واحـــد، وكائنات لا كائن واحد، وأحداث لا حدث بعينه...

أمّا إذا كانت الطبيعة النوعية للكائن أحفل بما هو سماوي وملائكي مقارنة بما هو أرضي وحيواني ، غريزي، فإنها بلا شك قادرة على التخلص من ثقل المادة ، ثم مسن تمفصل الأجزاء، وبالنتيجة، فإنها قادرة على القرب من منبع الزمن الجامع ... حيست الزمان هناك زمان مطلق ومجرّد، ومتعال على كلّ قياس، من حيث جهته الإلهية السي هي أصل جهة الربوبية. فالزمان حيث جهة الألوهية لا زمان، لأن الزمان وحسه مسن وجوه الكينونة، كينونة الخلق والتخلق. فالزمان علامة على التخلّق المستمر، أو التكوّن المستمر أو الحدوث المستمر ، وليس علامة على من لا يخضع للحدوث حاشا له، وهو الخالق بديع السماوات والأرض، الذي؛ "كان بلا كينونة "(١)، ولهذا قرن اليوم بالعنديّة فقال سبحانه؛ " إنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ ".

فالماضي والحاضر والمستقبل، تكون الزمان الجامع. والتكون الماضي والحاضر والمستقبلي للزمان صفة الشعور الإنساني بالزمان. فالإنسان متكون بال"كن " الجامعة، والإنسان عقل جامع ، أو روح ، وحسد. فالعقل الجامع، أو الروح، هما جامع الجسد، كما أن الطاقة جامع المادة صلبةً كانت أو سائلة أو غازية. وكما أن المادة لا يمكن ان تكون قادرة على حمل الطاقة المطلقة، كذلك الإنسان لا يمكن له أن يحيط بجامع الزمان إلاّ من خلال تفصيله، وما تفصيلة إلاّ سنة كونية إلهية . أي أنه لا يحيط بسه إلا مس خلال حجاب أو حجب. نعم بإمكان الإنسان أن يتجرد من حجابين ، ولكنه لا يقدر أن يتجرد من الحجاب الثالث الجامع. ﴿ وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِميْقاتِنَا وَكَلّمَهُ ربَّهُ قَالَ أُرنِي أَنظُر ْ إِلَى الجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّ اللهِ فَلَمَّ المُعْمَلُ ، وَلَكِنْ أُنظُر ْ إِلَى الجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّ اللهِ فَلَمْ اللهُ المُعَلَى ربَّهُ لِلجَبَل جَعَلَهُ دُكاً وَخَرَ \* مُوسَى صَعِقاً ﴾ ( الأعراف : ١٤٣ ).

<sup>(&#</sup>x27;) الأصول من الكافي: ج١/ ص٨٩.

إن حكمة الخلق التي قضت بإنزال الماء من السماء فخرج به الزرع أو تكورت على ثلاث مراحل ( الخروج \_ الهياج \_ الحطام )، أنزلت الماء جامعاً، ثم تمفصل الماء خروجاً أولاً وهياجاً ثانياً وحطاماً ثالثاً وليس بعد تمام التمفصل إلا العود،عود الماء إلى السماء بعد تجرده من المادة. وهكذا هو الزمان السماوي من حيث علاقته بالزمان الأرضي. وهكذا هو الاختلاف الزماني بالنسبة إلى المكان والكائن. فهذه الأرض غير تلك من حيث قدرتما على التكون بالماء، وهذا الزرع غير ذاك من حيث الحقبة الزمنية التي تستلزمه لاستكمال أو لبلوغ مرحلة الحطام ...

وكذلك هي الطاقة الكونية للزمان إذ تترَّل على مراحل أو درجات، إلى حيث حاملها الأخير؛ الإنسان . وتبقى الإفادة من تلك الطاقة أو قدرة تحملها مرتبطة بالكائن نفسه، فالطاقة أبلغ ما يمكن أن يكون عليه الجمع الزماني للمادة ، وما الإفادة منها واردة إلا بالقدر الذي يتجرّد فيه الكائن مما يمكن التجرد منه من تمظهر شيئي وصـــولاً إلى ال "كل شيء "، الذي هو خلوص الأشياء وجمعها في جامع واحد. وكما للزمسن خلوصه السماوي كذلك للأشياء خلوصها السماوي ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّــــهِ الــــي أَخْرَجَ لِعِباده وَالطُّيِّبَات مِنَ الرزْق قُل هِيَ للذِينَ آمَنُوا في الحَياة الدُّنيَـــا خَالِصَـــةً يَـــوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيات لِقَوم يَعْلَمُونَ \* ﴿ ( الأعراف : ٣٢ ) . وببيان هذه الآيـــة المباركة، نتبين ذلك القرن الكوبي للخلوص، ما بين "الزينــة الســماوية" و"الإيمــان" و"اليوم". فالزينة والطيّبات المشوبة بتمفصلات التكوّن الشيئي والزماني في الدنيا ، مجردة من ذلك الشوب يوم القيامة، والإيمان من حيث هو تمام العبادة وبالاغتها، خلوص الكائن من شيئيته و دنيويته وأرضيته.ويوم القيامة. هو اليوم الجامع الجرّد الـذي ليس ثمة قبله ولا بعده يوم ، فهو جمع تمفصلات الزمن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً في زمن سرمدي ... أمّا المكان الخالص فهو جامع الأمكنة جميعاً، الأرضية والسماويّة ... وخلوص الجميع، هو تحرر الأمكنة والأزمنة والكائنات من قيود الشيئية، مما يعسني

مضاعفة تكونها الجمعيّ بحيث ينسجم كونياً مع تلك النسبة العددية الكائنة في ما بين اليوم الرباني واليوم الأمري ، ألا وهي نسبة؛ ( ١ إلى ٩٨,٣٣٣٣٣٣ )<sup>(\*)</sup>، أي تجردها من مضاعفات الحجب الثلاثة، ما يقارب تسعاً وتسعين مرةً، والتسعة والتسعون هيي أسماء الله الحسني \_ وهذا ما سنتبيّنه في موضوع قريب \_

فإذا ما تذكرنا أن أقل قرن لليوم الرباني بما نَعُد وهو "إنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ " ، تترل أول ما تترل على نبي الرحمة، وأن الخطاب موجه إليه "ربِّكَ"، بموجب ضمير المخاطب (الكاف)، خلصنا إلى أن أول دفعة وهي الأصغر مقارنة ب " ألف سنة " ثم " خمسين ألف سنة "، هي دفقة النبوة . وإن أول تسلسل للزمن بدأ من عند الحضرة النبوية، مكاناً وكائناً ، طاقة ثم مادة، نوراً ثم استنارة ، باطناً ثم ظاهراً ، مركزاً ثم محيطاً ... وبموجب ذلك كلّه، يتبيّن غير قليل من إعجاز الإسراء والمعراج، حيث زُوِيَ لنبي الرحمة الزمان والمكان، فرأى ــ وهو الرائي ــ كلَّ شــيء ، مما يشاء الله العليم سبحانه .

ولنتذكر أننا سبق وأن تبين لنا أوليّة القرآن وأوليّة لسانه ، وبموحب ذلك يصير واضحاً قرن الزمان بموجب قرن القرآن ، مذ أول الدفق الزمين للكينونة ... فالنبي إذن هو الدفقة الأولى للكينونة من حيث هي ظهور أصيل، فهو إذن الحامل الأول للزمن أو الوسيط الأول لتكونه ، أي لإقامة شأنه، من خلال ربط كونه بتكونه ووصل سمائه بأرضه، ذلك الوصل الذي تبين عنه الصلاة بوصفها أوضح مظاهره، من حيب تجمرد الكائن من الشيئية ثم من تمفصلات الزمن، ومن حيث ثابت السنين والأيام والساعات وأجزاء الساعات ، ذلك الثابت الخماسي فرقاً، الثلاثي جمعاً، ممشلاً

<sup>()</sup> أجريت المناسبة البلاغية اعتماداً على العد العربي للزمن (السنة =٤٥٣يوماً). وذلك لأننا جعلنا من العقل العربي ولسانه دليلاً ومعياراً على بلاغة القرن البشري للأشياء. والعدّ العربي الذي نقصد، هـو ما يترتب على الاهتداء بالكلمة القرآنية في آية؛ "ممّا تعدون". حيث المخاطب هنا، هم العرب الذيبن يعدون السنة بد: (٢٥٥يوماً).

بالصلوات الخمس الراسخة في حركية الزمن رسوخ قائم الماء أو بنائه المرتفع الذي يتوزع منه الماء مسيلاً هاهنا ومسيلاً هناك ... وهاهنا وجه آخر للاختلاف في قياس الزمن. فالزمن لا يقاس بالنسبة إلى المكان حسب وإنما بالنسبة إلى الزمان نفسه ، من حيث صلة ذلك الزمن قرباً أو بعداً ، بأوقات الصلاة وخاصة الصلاة الوسطى ... وهذا يعني أن الزمن الذي يلزمنا لقطع مسافة ما فجراً، يختلف عن زمن قطع المسافة ذاها ظهراً أو عصراً.. وما الصلاة بعد بذلك إلا وجه آخر لثبوت النبي في المكان والزمان سواءً ثبوته فيه من حيث هو قبل ألف وأربعمائة من السنين، أو من حيث هو ما تركه في أمّته من بعده...

الدفقة الأولى للأمر الإلهي إذن هي دفقة النبوة ، والنبي حـــــامل هـــــذه الدفقــة وسيطها ، أما الدفقة الثانية فهي دفقة عروج الأمر وعوده إلى السماء. وهــــــذه هـــي الدفقة الأولى للزمن بعد تكولها بخلق النبوة ودفقها.وهاهنا أول تكرار أو زيادة خماســية على الدفقة الأولى ("أَلْفاً إِلاّ خمْسينَ عَاماً ── " كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَّا تَعُدُّونَ").

إن دفقات هذا الزمن تتكرر بما يزيد على المظهر الأول لليوم الربان، بنسبة (٤,٩١٦٦٦٦) وكأن التلون الجديد للزمن مماثل لتلون الأمر لسانياً من (الكاف) إلى (النون) في أصل الكون، أي كلمة: "كن". وهاهنا تعلق الدفقة الجديدة علوقها الأول بما هو أرضي؛ ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ منَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضَ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ ، وليس ثمة تبدل لحقيقة اليوم من حيث جهته الربانية، بل تلون ، ف" حقائق الأشياء لا تنقلب. ولكن حكم الصفة هو الذي ينقلب (١)". وما الفطور الجديد بمؤثر في الجمع ، بل متأثر به، ومن ثم فإنه لا يوجب تفرقه من حيث جهته الجمعية الربانية (٢).

أما الدفقة الثالثة، فدفقة " تَعْرُجُ المَلائكَةُ والرُّوْحُ إِلَيْهِ"، وهذا هو آخر حامل أو

<sup>(</sup>١) موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي: ص٢٩٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: نفسه: ص۸۰۳.

وسيط للزمن بالنسبة إلى وجهة الثابت الرباني. وهو أول تعلق بشري بجمــع الزمـن الوسائطي، حيث الجهة البشرية ، جهة الفرق التام والتباعد الذي ما بعده تباعد بالنسبة إلى جهة الجمع المطلق الرباني، وتترلاته الثلاثة، وحينها أي حينما تكون الجهة بشـرية، تتعدّ الأجزاء بما لا يحصى. وليس ثمة قدرة على الإحاطة بجريان الزمن، إلا بالتجرد مـن الكثير من شيئية البشرية؛ فإذا حصل ذلك حصلت الإحاطة ولكن بشيء من الجريان لا بالجريان كله ...

ترى هل لنا أن نزيد هذه الدفقة بغية تبين العمر الكوني للإنسان ؟ هــــذا مــا سنتبينه لاحقاً ــ ولكن الذي لنا أن نسارع للى تبينه الآن ، هو إن الدفقات الثـــلاث جميعاً تنتظم على وفق نظام اليوم الرباني، فاليوم الرباني سطرها وهي ما سُـطِرَ عليه، وكذلك هو الحال مع أي تكون مكاني أو (كائني) إذا جاز الاشتقاق، صغـــر ذلـك التكون أم كبر ... على مستوى الجسيم الذرّي أم على مستوى الجسم المكوّن محمـوع ذرات، ﴿ وَمَا أَمْرُنا إلا واحِدةٌ كَلَمْحٍ بالبَصَرِ \* ... وكُلُّ صَغِـيْرٍ وكَبِيْرٍ مُسْتَطَرُ \* ﴾ (القمر: ٥٠ و ٥٣). وما الاستطار إلا في كتـاب وما الكتاب الذي بين أيدينا إلا تبيان لكونية الكتابة التي يخضع لبياها كل شيء...

## ثالثاً : النظام الصوتي ــ الانتظام الضوئي، والمستطرات:

إن عوداً قرآنياً متأنياً إلى مبحث (بيان الـــ"كن" ــ تبين الكينونة)، بدءاً بالمظاهر القرآنية (الآيات)، للوجيز القرآني (كنْ)، وانتهاء بما ترتب عليه من تبيّنات ، يكشف لنا عن تقارن البصري بالسمعي. فأول الآيات بصري: (إبـــداع الســموات والأرض وخلقهما، الإحياء والإماتة، من حيث هما متجسدان، الشيء) وآخرها سمعي: (يقول،

قال، أن نقول). فالقول سمعي والفعل بصري... والقول والفعل، أو السمعي والبصري وجهان لحقيقة واحدة هي حقيقة الأمر الإلهي ... أما الأمر الإلهي، اللذي هو أمر الساكن فيكون"، فواحدة "كلمح بالبصر؛ "وَمَا أَمْرُنَا إِلاّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بالبَصرِ"، وما اللاغيون أداة التشبيه... وما قبل ابين الواحدة ولمح البصر، (الكاف)، التي يسميها البلاغيون أداة التشبيه... وما قبل (الكاف)، (الأمر)، مما لا يرى من حيث هو كلمة قرآنية أو شكل أو دالّ. (فالأمر) مسن حيث هو باحث على التفكّر لا يستلزم حضور مسمى مادي شيئي مما تدركه الحواس أثناء التفكير، هذا فيما إذا كانت كلمة (الأمر) متعلقة بنا نحن البشر. أما إذا كانت متعلقة بالله سبحانه، فالأمر الإلهي يستلزم للإحاطة بشيء من تبينه قرنه أو قرن غيره به. وما القرين هاهنا إلاّ (لمح البصر). ولمح البصر مما يمكن الإحاطة به، وسواءً كانت الإحاطة بلمح البصر بسيطة أم مهمة ووافية، فإلها كافية لاستحصال تبين واف بالنسبة إلى عصره، أو سياقاته الكونية...

إن قرن الأول بالآخر، والآخر بالأول، ينتهي بنا إلى أن مــــا بــين أول الآيــة وآخرها مظهر أو مظاهر قرآنية يتعالق فيها الأول والآخر، فلا فكاك. فالآية واحــــدة، والواحد هو الواحد بدءً وإعادة، كلاً مجتمعًا، أو أجزاءً متفرقة. وبموجب ذلك نقـــرأ القرن الكوني الكائن بين الظاهرة الصوتية والمظهر البصري.

تقول العرب: لمح إليه يلمح لمحاً وألمح... ويقصدون؛ اختلس النظر. واللمحـة ــعندهـم ــ النظرة بالعجلة... وقيل لا يكون اللمح إلا من بعيد (١).

فالبصر الذي يلمح، يلمح بعجالة أو تسارع، أي أن إحاطته البصرية المظهريـــة بالشيء لا تستلزم أو توجب تأنيا وتباطؤاً وتمهلاً، هذا من حانب ومن حانب آخــر ليس الذي يلمحه البصر حينما يمتد بعيداً، شيئاً واحداً، بل أشياء عدة على الرغم مــن أن برهة الزمن التي حصل فيها اللمح واحدة وقصيرة. ومع هذا فإنه يلمح أكـــثر مــن

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: لسان العرب، مادة (لمح).

شيء على اختلاف أو تماثل فيما بين الأشياء، صغيرة كـــانت أم كبــيرة، دائريــة أم مستطيلة، حمراء أم صفراء، سارة أم مؤلمة، صلبة أم سائلة... إلخ، ولكن اللمحة واحــدة على الرغم من كل هذا التعدد والاختلاف الذي أحاط به البصر لحظة امتداد النظــو إلى الأشياء.

وفي سياق مختلف ، قد تتكرر اللمحة مرات، دون أن يرى البصر غيير شيء واحد، وذلك حينما تكون العين مأمورة من قبل العقل بالتركيز على شيء بعينه مين الأشياء المحيطة لغاية أحاط بها العقل وأرادها، ومع هذا يظل التنوع قائماً من حيث صفات أو كيفيات ذلك الشيء الذي صار موضوعاً لتركيز اللمح... وما ذاك كله إلا لقدرة البصر على الإحاطة بأكثر من شيء في مرة واحدة خاصة حينما يكون المبصر بعيداً عن الشيء موضوع الإبصار. وإلا فإن قربه المبالغ فيه من الشيء لا يحقق له إحاطة به وبغيره. فالإحاطة البصرية البليغة هي الإحاطة التي يحققها بُعْدُ اللامصح عن موضوع اللمح.. وهاهنا تصير الأشياء التي تبدو كبيرة حينما تكون قريبة، نقطة واحدة صغيرة متضامة إلى بعضها البعض حينما نلمحها من بعيد ...

وهذا هو أمر الله سبحانه، ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيء بَصِيْرٌ ﴾ (الملك: ١٩)، ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطاً ﴾ (النساء: ١٦). وما إحاطة أمره إلا بإحاطته، وما إحاطة الساكن" إلا الوجه السمعي للإحاطة، بالنسبة لنا نحن المتبينين إحاطته بوساطة كتابه العزيز.

وكما هو الحال مع الأمر المحيط، كذلك الحال مع الزمن المحيسط، باعتبار أن اللمح حاصل في زمن، فالأمر حاصل في زمن، هو الزمن الرباني كما سبق وتبين لنا. وكالذي ترتب على اللمح فيما يتعلق بالاحاطة بأكثر من شيء في مرة واحدة، يسترتب على الأمر حدوث أكثر من شيء (مأمور) في مرة واحدة . نعم ان المراد واحد ولكسن غنى المريد وقدرته وبلاغة مشيئته ونفاذ أمره، يلزم الشيء وغيره بالحدوث والتكون،

ولا تعارض لذلك مع الإرادة.

إن مجموع حروف الــ "كن فيكون" هو سبعة أحرف، ومجموع ما تعد مقارنــة باليوم الإلهي هو سبعة بعد تجريدها من الأصفار؛ (١،١،٥). ومجموع ما يتكون منـــه البصر من أحزاء وهو يحيط بالأشياء لحظة اللمح، هو سبعة؛ (القرنية، القزحية، البؤبــؤ، العدسة، الشبكية، الحزمة العصبية ــ المرسلة والمستقبلة ــ ، والدماغ)... وإذا كــانت الــ (الكَيْونونة) ــ وهذا هو أصلها في اللغة، كما ورد على لسان الخليل الفراهيــدي (١) ــ سباعية الحروف، من حيث هي وجه لساني وهي سباعية من حيــث هــي وجــه بصري، وهي سباعية من حيـث هي وجه زمني، (وسنرى لاحقاً ألها سباعية من حيـت هي وجه خلقيّ)، فهي سباعية من حيث هي وجه سمعي متمثل بعضو الســـمع الأذن؛ (الصيوان، القناة، غشاء الطبلة، العظام الثلاثة، القوقعة، الحـــزم العصبيــة ــ خلايــا الإرسال والاستقبال ، والدماغ).

وهكذا نتبين البلاغة القرآنية التي قرنت كلمة" واحدة" بالبصري في آية "كلمــح البصر"، كما قرنتها بالسمعي في:

- \_ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خَامِدُونَ ۗ ﴿ (يس: ٢٩) .
- \_ ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ \* ﴾ (يس: ٤٩).
- \_ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فإذا هُمْ جميعٌ لَدَيْنا مُحْضَرونَ ﴾ (يس:٥٣).
  - \_ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۗ (الصافات: ١٩).

وتبقى (الواحدة) الكونية واحدة ، في :

\_\_ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةً وَاحدَةً \* وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالجِبَالَ فَدَكَّتَا دَكَّــةً وَاحِدَةً \* فَيَوْمَئَذٍ وَاهِيَـــةٌ \* وَالْمُلــك علـــى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئَذٍ ثَمَانيةٌ \* (الحاقة: ١٧\_١٧).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: لسان العرب، مادة (كون).

ويبقى القرن بين السمعي والبصري، بل يبين سبق السمعي للبصري، لمن يعيد قراءة أو قرن الآيات المباركات قرناً بليغاً، ثم يبين أو يزداد بيان تعلق السمعي بالاحاطة المحردة الأولى والأخيرة، وتعلق البصري بالاحاطة المحسدة في ما بين الأولى والأخيرة.. فالبصري تشييء السمعي، فهما وجهان لحقيقة واحدة، بدليل انتهائهما في الخلق والمخلوقات إلى السميع البصير، الله الواحد الأحد، وانتهائهما في الإنسان إلى الدماغ الواحد ثم العقل الواحد يموجب ذلك كله، نرى إلى الأشياء الدنيوية جميعا، وهي محصورة بين قوسين، وكلا القوسين كلمة واحدة، هي كلمة ال"كن"، فالبصري هو الثانى بعد الأولى وقبل الثالث السمعيين. وعلى وفق الخطاطة الآتية؛

فإذا تلمسنا لذلك تبيّنا في آية الـــ "كن فيكون" من حيث هي وجــه سمعــي أو بصري دعونا أنفسنا إلى تلمس التركيبة الحيوية لبؤبؤ العين، وغشــاء الطبلــة ثانيــة، بإعتبارهما قريني (الفاء) في؛ "كن فيكون" من حيث التسلسل الكوني للكل شـــيء. ثم ندعو أنفسنا ثانية وثالثة، إلى تجاوز الاعتبار بتلك المقارنة الباطلة في مــا بــين سـرعة الصوت وسرعة الضوء، اتباعاً للفيزياء الغربية وثابتها الضوئي. نعم ان سرعة الضـــوء هي (٣٤٠ كم/ثانية). ولكن هذه الأرقــام لا تعني ان الصوت أقل كفاءة من الضوء، بل تعني ان الصوت أكثر انجماعــاً موجيــاً موجيــاً من الضوء.

الصوت كما نتبين قرآنياً، هو المرآة المقعرة التي تجمع حزم الأشعة المتوازيـــة في نقطة مصغرة، بينما تعمل المرآة المحدبة على تفريقها في نقطة مكبرة. فـــالصوت جمــع الطاقة والضوء هو فرقها، ولنتذكر أن صيوان الأذن مقعر، وأن شحمة العين محدبة.

عدا ذلك فإن التبين القرآني، يخلص بنا إلى أن أول الموجة الضوئية موجة صوتية وآخرها موجة صوتية وآخرها موجة صوتية، بحيث إننا إذا استطعنا تسريع الضوء، حصلنا علي الصوت، فآخر الضوء الصوت، بل ان الحزمة الضوئية، منضدة ومسطرة على سطر صوتي. ومن بعد، فإن أول الخلق صوت، وآخر ما يتخلف عن هذا الكون بعد فنائه هو صوت، وهذا ما ندعو المختصين إلى تبينه.

وبموجب التبين الأخير، نرى إلى الموجة الضوئية على أها في أعمية أحماقها، متكونة من مجموع مستطرات، أو كما يسميها الفيزيائيون الغربيون، (كمّات) أو (فوتونات)، منتظمة انتظاماً تكويرياً على حزمة، أو حبل صوتي غير مرئيي بداهة، بسبب من حجب البصر. ثم نرى إلى تلك المستطرات، على أها متنافرة أصلاً ومتباعدة، فحر كتها الدائبة التي يسميها الغربيون (فوضوية)، هي حركة الفرق والتباعد مرة والجذب والتآلف مرة أخرى بسبب من انتظامها أو استجابتها للقوة الجاذبة الجامعة لذلك الحبل، وإلا فإن تجريدها من ذلك الحبل الصوتي يعني تلاشيها تماماً، وهذا ما يبين عنه الوجه الكوي للآية الثالثة بعد المائة من آل عمران، والتي نصها؛ ﴿ واعْتُصِمُ وا بَحْبُلِ الله جَمِيعاً ولا تَفَرَقوا واذْكُروا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُمْ بنعْمته إخواناً وكُنْتُمْ على شَفَا حُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منها كَذلِكَ يُبَيِّنُ الله فَكُمْ آياتِهِ لَعُمَة إِنْ والله عَمران، والي عَمران عمران عمران ألله عَلَيْكُمْ أَنْ الله عَمريعاً ولا تَفَرَقوا واذْكُروا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَا لَكُمْ آياتِهِ لَعُمته إِخُواناً وكُنْتُمْ على شَفَا حُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منها كَذلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آياتِهِ لَعْمَته إِخُواناً وكُنْتُمْ على شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منها كَذلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آياتِهِ لَعْمَتْه إِخُواناً وكُنْتُمْ على الله عمران: ١٠٣٠).

ولمن يعترض على هذا التبين من إخواننا المعنيين بتفسير القرآن، نقول لنتذكر أننا حكمنا المدخل اللساني للقرآن في قراءة الكون كله، والقرآن خطاب إلهي مسن جهة إرساله بشري من جهة استقباله. وهذا ما برر لنا بناء علسى المبرر الأول ، تعميم الأنموذج اللساني، ومن ثم الإنساني في قراءة الكون، مخالفين بذلك الأنمسوذج العسربي الذي يحكم الأنموذج المادي في قراءة الإنسان. هذا من جانب ومن جانب آخر، فإنسانري إلى القرآن كله، على أنه تبيان لكل شيء، لا على أن بيانه غير متحسيز في آيسة

بعينها، ولشيء دون آخر وفي هذا الموقع دون غيره. ومن حانب ثالث فيان في الآية السابقة بيان "يُبيِّنُ" وفي الآية ذكر لـ "آياته" "كذلك يُبيِّن الله لك ما آيات به"، ولقد اعتمدنا على التبيان بوصفه مدخلاً للمطابقة بين آيات الله سواءً في القرآن للآيات الله سواءً في القرآن الآيات الذي بين أيدينا، أم في الآفاق والأنفس. ومن حانب رابع، فإننا معنيون بقرن الآيات إلى بعضها في القرآن وفي الآفاق والأنفس كل على حدة أو مجتمعة، ومنهاجنا في ذلك قراءة العميق، بوصفه ظاهرة لها أكثر من مظهر... ومن حانب خامس، نقول نتمسى على المعترض، أن ير حيء الحكم فما زال ثمة مظاهر للتبين، علينا أن نقر لها بعضها إلى بعض، ما سبق وما هو سبب تبين هذه الجوانب الاستدراكية، وما سيلي، ثم ومسن حانب سادس، على المعترض أن يدلي باعتراضه لدى المهتمين بالعلوم الطبيعة، في ما هو نتيجة الاستشهاد بالآية من حيث هو حقيقة علمية ، ثم لنعمل جميعاً على عسرض هذه الحقيقة على ما يسمى (الحبال الصوتية) في جهاز النطق الإنساني لبلوغ مزيد مسن الوضوح والكشف والظهور.

واستكمالاً لما سبق من تبين نرى إلى تلك المستطرات السبعة (أو الثمانية حينما نأخذ بنظر الاعتبار حذف (الواو) من (كن)، التي أصلها (كوْنْ) ثم حُذِفَ الواو لالتقاء الساكنين كما يقول أهل اللغة)،أو حينما نأخذ بنظر الاعتبار الشيء موضوع اللمصع بعد اعتبار أجزاء جهاز الإبصار، (العين)، نرى إلى تلك المستطرات على أها حوامل لا محمولات فالعين حامل للموجة الضوئية، والأذن حامل للموجة الصوتية ... وبموجب ذلك يصير الحبل الإلهي محمولاً وحاملاً . فهو محمول بالمعتصمين، وحسامل لإرادة الله وأمره، وهكذا هو عرش الرب (الحاقة :١٧)، محمول بالثمانية الملائكة وحسامل (بسلا تحسيم). وكذلك هي الحبال الصوتية في جهاز النطق، وهكذا هي الموجة الضوئية، فالموجة الضوئية، والكامن خلف (الفوتونات) أو (الكمسات)، فالموجة الضوئية حامل للموجة الصوتية والكامن خلف (الفوتونات) أو (الكمسات)، هو الصوت، اهتداءً بالمدخل القرآني وبلاغته الكونية... وأخيراً فإنّ ذلسك التسلسل

السباعي قابل للتمظهر بوصفه ثلاثياً باعتبار أن ال"كن فيكون"، هي حـــاصل جمــع؛ (كن) +ف + يكون... فـــ(كن) مظهر أول و(الفاء) مظهر ثان و(يكون) مظـــهر ثالث.. فال"كن فيكون" ثلاثية ، سباعية... وكذلك هو النظام والانتظام الصـــوتي ـــ الضوئيّ.

حينما يعمد المتكلم إلى طريق التشبيه من طرق البيان، قاصداً مسن وراء ذلك العمد، الكشف والإظهار فإنه يجمع بين شيئين أو أمرين بينهما اختسلاف . على أن الأمر أو الشيء الأول غير واضح أو بجهول للمخاطب لا للمتكلم ، بينما الأمر أو الشيء الثاني معروف له . . . ولنفترض مثلاً أن المتكلم يتحدث عن مدينته في بلده النائي لمجموعة من الحاضرين أثناء دعوته إلى (س) من البلدان . . فالذي يعمد إليه ذلك المتحدث كي يعرف الحاضرين ، عدينته ومعالمها ونظامها العمراني، أنه يعمد إلى اختيار مدينة ما، يعرفها الحاضرون، فيقرن مدينته بها، فيقول لهم مثلاً إلها تشبه المدينة الفلانية من مدينه ما مدن الحاضرين، ويكون هو لحظة المشابحة قد استذكر صورة المدينة السي رقما في البلد المضيف، فذكرته بمدينته لما بينهما من تشابه كبير . . . فأعاد تلك المشابحة على الحاضرين من خلال جمع المدينتين، المدينة المجهولة للحاضرين والمدينة المعروفة لهم على الحاضرين واحد، اسمه التشبيه.

والذي يعنينا من التشبيه ها هنا ليس (آليته) المحدودة التي اكتفى بها البلاغيون بـل فلسفته وعرفانه، أي بلاغته الكونية ، باعتباره مظهراً من مظـاهر المدخـل القـرآني وبلاغته اللسانية القاضية بقراءة ال"كل شيء"، ولقد تبين بعض من بلاغته الكونيـة في الصفحات السابقة ونحن نتبين كونيته في قوله تعالى؛ ﴿ وَمَا أَمْرُنا إلا وَاحِـدةٌ كَلَمْـحٍ بالبَصَر﴾.

ويقيناً، إن الذي يحضر في بال المتكلم لحظة عقد المشابحة بين المشــــبه الجـــهول والمشبه به المعروف، هو المشبه أولاً ثم المشبه به. على أن الذي ما بين حضور المشــــبه

والمشبه به في بال المتكلم يختلف من متكلم لآخر، باختلاف القدرة على الجمع، ثم باختلاف غنى ذاكرته بالأشياء من حيث هي صور مخزونة أو مسطورة في سحل الذاكرة. فالمشبه به من حيث زمن استظهاره لم يكن موجوداً قبل وجود المشبه. وإنما هو وجد بوجود المشبه ، فوجود المشبه هو الذي استدعى وجوده ، فوجوده مسترتب على وجود المشبه... والذي بينه وبين المشبه هو قرب وبعد، أما القرب فمن حيث المشترك الشيئي بين الشيء المشبه والشيء المشبه به، وأما البعد فمن حيث المظاهر الجزئية والثانوية، و إلا فإن المشبه به ليس هو المشبه مائة بالمائة.

والمقصود أو المطلوب بالتشبيه هو المشبه المجهول، لأنه غير الواضح الــــذي بـــه حاجة إلى توضيح. والمقصود بالكلام هو المراد، والمراد أصل ومحمول، ولابد للمحمول من حامل، وما الحامل إلا المشبه به. فالمشبه إذن كينونة عميقة خافية داخلية، تظل حكراً على المتكلم وإن عمل على مقاربتها بوساطة جمعها بالمشبه بـــه. ومـــــا ذاك إلا لأن الحاضرين غير قادرين لحظة محادثتهم عن المدينة إياها، على الإحاطة بالمدينة عينها بل بما يقارها.. أما الغاية من ذلك الجمع فهي كشف الخفاء الذي يتسم به المشبـــه، (الطرف الثاني المعلوم)، عنصر محايد تماماً، أو أنه خارج دائرة الكينونة.. أبداً، بـــل إن كينونة الكشف والإعلام لا تستكمل صفتها التي هي صفة الإبانة دون وجود الطرف الثاني، فالطرف الثاني (المشبه به) جهة التكون التي لولا وجودها لانعدمـــت الإبانــة. فالمشبه به تمام حركية الكينونة وبلاغة تسلسلها الثلاثي (المشبه)، (أداة التشبيه \_الكاف)، و(المشبه به).. فالمشبه في ضوء البلاغة القرآنية هو العميق أو الصغير أو النظام الداخلي الذي يتكون ويتمظهر بوجود الكبير أو الواضح أو المحسوس المقــــدور على العلم به، على أن المشبه به من حيث هو حضور في بال المخاطب أحفل بالتفاصيل والمظاهر والصفات التي لابد من الاهتداء بما للوصول إلى شيء من الاحاطة بصفــــات

المشبه (الجهول)، وهذا يعني أن كينونة المشابحة تعني سحب المشبه المجهول من حيــــــث هو عمق وجمع ونقطة إلى دائرة المشبه به من قبل المخاطب. أما من قبل المتكلم فالأمر معكوس تماماً، لأنه يعني إحاطة المشبه به بمحيط المشبه ثم (مركزة) المشبه به في قلـــب المشبه، فالمشبه به لدى المتكلم متكون بالمشبه فهو مظهر من مظاهره وليس ظاهرت...... فهويّة المشبه العميق أو معالمه هي الأصل لدى المتكلم، وإن كانت هي الـــترتب لـــدى المخاطب. فالمشبه به لدى المتكلم هو الخارج أو الظاهر المنتظم بانتظام المشبه... وهكذا تصير مكونات المشبه به هي ذاها مكونات المشبه من حيث المشترك الكلي، أما من حيث المختلف الجزئي، فالمشبه به لا يفارق المشبه، وهاهنا تقضى بلاغة التشبيه بتنحيـة إعاقة الجزئي والمظهري عن الوصول إلى الكلى والمشترك بين الطرفين...وتبقى العلاقـة بين الطرفين علاقة حذب وحيود، أو مطابقة وعدول، أو تقارب وتباعد... أو أنها علاقة ظرف ومظروف، أو وعاء وسائل... فالمشبه مادة سائلة بالنسبة إلى صلابة المشبه به... فإذا شف الوعاء بان السائل، على أن المهم هو عدم الانزلاق وراء مظهرية الوعاء، ثم الاكتفاء بالوعاء على أنه الوعاء والسائل في وقت واحد... وبموجب ذلـــك كله، حاولنا تبين علاقة الصوت بالضوء، والسمعي بالمرئي. ونستدرك هاهنا فنقول، إن القدرة على جعل المشبه به مطابقاً للمشبه، ومقادداً له، بلاغة ذات درجات، أعلاهـــا وأتمها درجة البلاغة القرآنية. ويترتب على ذلك أن مقاربة ومقارءة المطابقة التشـــبيهية جعلت من الجنة نعيماً مطلقاً ومن النار جحيماً مطلقاً ومن الدنيا خليطاً منهما، ثم أدبى من كل منهما... الحكمة الكونية في ضوء القرن البلاغي للخــــارج والداخــل، والنظام والانتظام، هي، أن الجنة علامة على مخالفة الانتظام للنظام من قبل الكــــافرين والمشركين ، وان الدنيا، خليط من المطابقة والمخالفة وعلامة على التلون بالشيئية، فــلا خلوص للمادة، بل المادة واللامادة، وأما الذي في النار، فالمادة حسب... وأخيراً فإننا ننظر إلى جملة المشابحة القرآنية، كما ننظر إلى "حبل الله" الذي تبين كونية نظامه عن (عدو) و (عدو) قبل الانتظام، و (أخ) و (أخ) بعد الانتظام كما حاء في الآية، أي بعد الفتل بالحبل، والمؤالفة ببلاغته... وكذلك المشبه والمشبه بسه مسن حيث ما نتبينه معرفياً من التشبيه، فالتشبيه هو الحبل، والمشبه و المشبه به هما المتآخيان المتآلفان به وقد كانا متباعدين قبل مؤاخاةهما بحبل الله...

# الفصل الثالث

حركيَّةُ التكوُّن من التوَسُّم إلى التخَلُّق

# أولاً: بيان الصمديّة \_ توسّم الأشكال:

في الفصل الأول من هذا الباب، المبحث الأول: "بيان ال"كسن" - تبيّسن الكينونة"، النقطة التاسعة توقفنا عند آية مريم ؟ ﴿ مَا كَانَ للهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُكُ. ولقد خلصنا هناك مما خلصنا إليه بموجب بلاغة القرن، إلى ان قرن أول الآية بآخرها وبالعكس، تبيان للمفارقة الكائنة بين ذاتين، الذات المقدسة المكونة، وهي الذات الأعلى والأكمل وبلا أدنى توهم للجزئية، فهي ذات صمدية، ذات الذي "ليس كمثله شيء". أما الذات الثانية فهي كل ما عدا الذات الألهية وكل ما عداها خاضع للشيئية من حيث هي اقتران جزء بجزء وتكون كائن بكائن وحركة كائن وسكون آخر، وسكون المتحرك وحركة الساكن. وإلى فالذات الأولى أبلغ بل هي تمام الكمال الذي لا يجوز عليه التوالد، بينما يجوز على وحركية وسكون. . إلى الذات الثانية التوالد أي التكاثر ثم الفناء، فالتوالد يعني كل ما أشرنا إليه من جزئيسة وحركية وسكون. . إلى .

وهاهنا وِجْهَة أخرى للتبيّن في ضوء ذلك ، ومدخل قراءة آخر ، نقرن بموجبه آخر الآية بأولها، من حيث بلاغة الآية في تبيان الوجه الذي يــــهمنا مــن أسمـــاء الله الحسن....

على أن هذا القرن وما يترتب عليه من تبين، وهو يتمركز حول الاسمين "الأحد" "الصمد" سيتخذ من الصمدية مدخلاً لتبين ما يتصف به الكون والتكون من صفات لم تكن لتوجد لولا الإفادة والانتفاع بحسن الأسماء، وهو الحسن الذي يحيلنا على حسن الحديث، فالحسن هاهنا وهناك، هو حسن المحسن، "الذي أحْسَنَ كُلَّ شَيء خَلْقَهُ"، بعد حسن الأسماء وحسن الحديث. فحسن الــــ كل شيء" متكون أو متخلَّق بذينك الحسنين من حيث هما وجهتان لاسم واحد هو المحسن.

الملحظ البلاغي الكوني المهم هو أن كلمة (الصمد)، لم تظهر في القرآن إلا مرة المركز من حيث الوجهة الإلهية لمركزية الأسماء الحسين. ولكن الوجهة الإلهية لمركزيية (الصمد) لها وجهة أخرى كونية، طالما أنها ظهرت في القرآن. وكل ما لـــه مظــهر في القرآن، أي كل ما شكل حكمة قرآنية مقروءة، لا بد أن يترتب عليه تبيان قلَّ أو كُثْرَ، وإلا فلا فائدة من ظهورها بالنسبة لنا، وحاشا للقرآن كلمة وكلمات أن يكون مما لا يحقق تبيناً، وهو تبيان كل شيء، بدءاً بكونه كلمة وانتهاءً بكونه سيور متضامية إلى بعض... وهذا يدعونا إلى تبين الوجهة الكونية للصمدية، ولن نضل \_ مع\_اذ الله \_ والهادي سبحانه، يقول؛ ﴿ قُل ادْعُوا اللَّهَ أُو ادْعُوا الرَّحْنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فلـــهُ الأسْـمَاءُ الحسني ولا تَحْهر بصلاتِكَ ولا تخافِت بها وابتَغ بَينَ ذلكَ سَبيلاً \* وقُل الحَمدُ لله السذي لمْ يتخذْ وَلداً و لمْ يكنْ لهُ شَريكٌ في الملكِ و لمْ يكُنْ لهُ وليّ منَ الذُّلِّ وكَبِّرهُ تَكْبِيراً ﴾ (الإسراء: ١١٠ ــ ١١١).. إن نفي اتخاذ الولد وعدم جواز نسبة الولادة إليه، والــذي ورد في آية مريم بوصفه مظهراً حسياً دالاً على تبيان الصمدية، هو ذاتـــه الــذي ورد هاهنا في أول الآية الثانية "الذي لم يتخذُّ ولداً". ولقد جاءت الآية الثانية بعد آية الدعاء، والدعاء وجهة بشرية وخطاب المتكون إلى المكوِّن، والمكوِّن هـو (الرحمن) فالرحمن وجهة الصمدية بموجب بلاغة القرن ومن حيث سعة الوجهـــة الرحمانيــة -الصمدية للكل شيء..

جاء في التنزيل العزيز؛ ﴿ سُبْحانَ الذي خَلَقَ الأَزْواجَ كُلَّهَا مُمَّا تُنْبِــــــــــــُ الأرضُ ومنْ أَنْفُسهمْ ومِمَّا لا يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ (يس:٣٦).

وورد عن نبي الرحمة، في فضل سور القرآن، أن قراءة "الإخلاص"تعدل قــــراءة ثلث القرآن ثلثان.

<sup>(&#</sup>x27; ) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن، ج١٠ ص٥٤٨.

وجاء في دلالة (أحد) و(الصمد) من أسماء الله الحسن؛ (الأحد: الفرد السذي لم يزل وحده و لم يكن معه آخر، وهو اسم بُني لنفي ما يذكر معه من العدد... والصمد: من صفات الله تعالى وتقدس لأنه أصمدت إليه الأمور فلم يقضِ فيها غيره؛ وقيل: هو المُصْمَت الذي لا جوف له، وهذا لا يجوز على الله عز وجل. والمصمد: لغه في المُصمَت وهو الذي لا جوف له... وقيل: الصمد الدائم الباقي بعد فناء خلقه وهو الذي يصمد إليه الأمر فلا يقضى دونه... والصمد الرفيع من كل شيء... والمصمد: الصلب الذي ليس فيه خور... والصمد: الشديد من الأرض (۱).

وورد في التتريل العزيز؛ ﴿ هُوَ الذي يُصَوِّرَكُمْ في الأرْحَامِ كيفَ يشاءُ لا إلسهَ إلاّ هوَ العَزيزُ الحَكَيْمُ\* هو الذي أَنْزلَ على عَبدهِ الكِتابَ منهُ آياتٌ محكماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وأُخرَ متشابهاتٌ فأمَّا الذينَ في قُلُوهِمِ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابَهَ منهُ ابتغاءَ الفِتنسةِ وابتغاءَ وأُخرَ متشابهاتٌ فأمَّا الذينَ في قُلُوهِمِ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابَهَ منهُ ابتغاءَ الفِتنسةِ وابتغاءَ وأبيلهِ وما يعلمُ تأويلَهُ إلا الله والراسخونَ في العِلْمِ يَقُولُونَ آمنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنسهِ رَبِّنسا ومَا يَذَكُرُ إلا أُولُوا الألباب﴾ (آل عمران: ٦ – ٧).

أما الكتاب فمحكم، ومتشابه يرده الراسخون على المحكم، ويكتفي به الذيب في قلوهم زيغ، فلا يصلون من خلاله إلا إلى ما يزيدهم زيغاً أو بعداً عن الحق والصواب. وما يكتفي به من يكتفي إلا جاهلاً أو قاصداً فتنة أو تفرقةً، وإن لم يكن جاهلاً. فتمام بلاغة العلم هو الرسوخ فيه، وتمام تبين المتشابه هو رسوخ الححكم في قلب المتشابه، بحيث إن تقلب المتشابه، أو تحويله من وجه دلالي لآخر، لابد أن يسؤول إلى المحكم، الذي لا يقبل التصرف أو التحول، لأنه محض البدء الأول. الذي يجيء ما بعده فتقاً له وتفريقاً بغية الكشف والإيضاح والإظهار، ثم بغية معادلة الفتق السذي هو صفة الكائنات جميعاً، وما المعادلة إلا تقليب الحقيقة الواحدة التي كانت رتقاً على بلاغالها

<sup>(&#</sup>x27; )انظر :لسان العرب،مادة (أحد)، (صمد)، وجامع البيان عن تـــأويل أي القــر آن: ج٣/ص٣٤٢ ومــا بعدها.

كلها، بلاغاتما التي تستوفيها فرقاً بعد أن تم لها بلاغة جمعها وضمها...

فالكتاب محكم راسخ في المتشابه، أي في قلب المتشابه ولبه ومحضه مرة، ومحيط به مرة أخرى ... في ضوء بلاغة: (الجمع → الفرق→ الجمع). وعلاقـــة المحكــم بالمتشابه، هي علاقة رحمية (من الرحم)، وقلبية (من القلب). والأمر مثلـــه كــائن في علاقة الجنين بأمه، فرحمها يحيط به، وخلاصتها ومحضها الذي هو دمها، يمتد فيه مـــن خلال الأوردة والشرايين التي يحيط بها الحبل السري، لينتهي بها إلى قلـــب الجنــين، أو خلاياه جميعاً... فأمه من حيث هي خلاصة حياة وصفات تكون، تشكل معه علاقـــة عمق وداخل مرة، وعلاقة إحاطة وخارج مرة أخرى. فلا المحكم وحده، ولا المتشــابه وحده، وإنما هما متكثران بالمزاوحة والملاقحة الكائنة بين الرحـــم والقلـب والقلـب والقلـب واللحد، أي بين الجمع والفرق والخمع، وبموجب تلك الملاقحة يتحقق التعـدد والرحم ، أي بين الجمع والفرق والفرق والجمع، وبموجب تلك الملاقحة يتحقق التعـدد الخارجي للحقيقة الواحدة غير القابلة أبداً، للتجزئة، تلك الكامنة في العمـــق السـحيق للخارج وصوره.

وكذلك الأمر مع سورة الإخلاص، فهي محض الرحم المحيط بالقرآن كله، وهي الراسخة في قلب القرآن، وهي من حيث هي تبيان خلوص الايمان، ومحضه، السذي هو التوحيد، تجيء قبل العبادات جميعاً، وتنتهي إليها العبادات جميعاً، ممثلة بشهادة؛ (لا إله إلا الله)، فالعبادات كلها فرق وفتق لجمع ورتق (لا إلسه إلا الله)، ولا فضل لعبادة ولا حياة ولا رسوخ، إن لم يكن منبثقاً عن التوحيد ويسؤول إليه. فالتوحيد الخالص هو البدء وهو العود، وما بين البدء والعود تلوين وتصوير وفرق وفتق وكشف وايضاح وإظهار...

وكذلك الأمر مع صفة (الصمدية) وبقية الصفات ، فالصمدية كائنة في محسض الرحمانية، ومحيطة بها، والرحمانية، ومايجري بها وفيها من تصوير وكشف وفتقن مساهي إلا، كشف وإيضاح وإظهار لصفة الصمدية. التي لا تتكرر أو تنحسزه أو تنفسرق...

فالصفات من حيث تبياها تسبح في فلك الصمدية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإلى الصمدية تسبح فيها، فهي محيطة بالصمدية والصمدية محيطة بها. فهي أي الصمدية عض قلبها، وما بعد رحمها... فلكل صفة من الصفات، صفة صمدية تسدور حولها وتجري في فلكها، منحذبة إليها ببلاغة الجمع مبتعدة عنها ببلاغة الفرق، فهي بين فصل ووصل، وحذب ورد، وقرب وبعد، وهذا ما يكسبها حركيتها الدائبة حول مركزهه وعلى وفق دائري دائماً، باعتبار الحركة التكويرية؛ ﴿ حَلَقَ السَّمُواتِ والأرضَ بسالحقِ يُكُوِّرُ الليل على النَّهارِ ويُكورُ النَّهارَ على الليْلِ وسَحَّرَ الشَّمْسَ والقَمرَ كسل يجسري لأحل مُسمَّى ألا هو العَزيزُ الغَفَّارُ (الزمر:٥).

وهكذا، وكما يكور الأول على الثاني، يكور الثاني على الأول، فيما يتعلق بالكائنات، أما العلاقة بين الأول والثاني، فهي علاقة الليل بالنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار والقمر بالشمس، ثم هي علاقة الليل والنهار بالشمس والقمر وبالعكس...

العلاقة الأخيرة بين تبيان الصفات وبعضها، هي ذاتما علاقة الصفية الواحدة بالصفات، ومن ثم علاقة الصفات جميعاً بصفة الصمدية... وبموجب ذلك نقرأ التعالق الكوني فيما بين ال"كل شيء" والأشياء، ومن بعد نقرأ علاقة "كن" بال"فيكون" وبالعكس، ومن ثم علاقة ال"كن فيكون" بمحملها بالمتكونات، وعلى وفصق دائري تكويري لا يتقاطع تكويره وتدويره مع الوفق المستقيم للشكل الإستطاري للكينونة.

وهذا هو الشكل الذي لنا بوساطة مقاربته، أن نتبين علاقة السطر بالدائرة، والمدارات بالمركز والمستطرات بالسطر، من حيث صلتها بالحركة الكونية للويكون" وتسلسلها السباعي الساري في مظاهر الانتظام الكوني وهو يتسلسل من الواحد إلى السبعة ، (١ ١٠٠٠)، أي من الكاف إلى النون في (كن)، ومن الفاء إلى النون في (فيكون).

وهذا ترسيم لذلك الشكل التبياني، وعلى وجهين، الوجه التكويري والوجه

السطري، ملتزمين فيه التسلسل السباعي، والتطايف اللوني الكوني (ألوان الطيف الشمسي) لضوء الشمس:

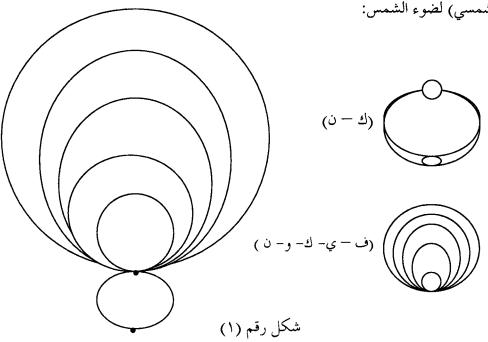

الوجه التكويري للشكل التبيابي للحركة الكونية

فإذا نظرنا إلى الشكل القرآني السابق، من جهة استطاره أو استقامته، حصلنـــــا

على الشكل التالي:

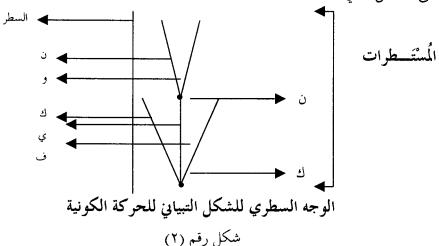

الزوج السابق للشكل القرآني بوجهتيه التكويرية والإستطارية، هـــو الأنمــوذج الكوني لحركة الكائنات وتمظهرها الشكلي ، مما يمكن إحصاؤه وما لا يمكن إحصاؤه من جهة المستطرات المتناهية في الصغر أو من جهة الكائنات الكبيرة ممثلة بـــالكواكب والمجرات، وسواءً كان الخاضع للحركة أجزاء في كائن واحد أم كائنـــات في كــون واحد، أو أكوان في الكينونة السماوية. وكذلك يبين لنا الشكــلان السابقان علاقـــة الجزء بالكل، والسطح بالعميق والخارج بالداخل والكواكب بالشمس، والكواكــب بالأرض، والسموات بالسماء السابعة، والليل بالنهار والنهار بالليل، ومــن ثم علاقــة العلقة وأطوارها بالنطفة، وعلاقة الضوء بالصوت والبصري بالسمعــــي، والحــواس بالعقل والنتائج البحثية بالمقدمة، والمادة بالطاقة، والكون بالقرآن، والقــرآن بالفاتحــة، والعلق بالفاتحة، والعلق بالفاتحة، واللهام بالباء...

فإذا عرضنا النموذج الاستطاري على كينونة الإنبات، اهتداءً بقوله سسبحانه: وأنبتنا فيها مِنْ كُلِّ شيء مَوْزُونَ (الحجر: ١٩)، وجدنا الشكل الاستطاري علامسة على كل ما يخرج من الأرض من زرع، وإن لم يكن من ذوات الساق، فإذا تذكرنا أنسه سبحانه تعالى قرن بين آيتي إنزال الماء وإخراج الزرع مسن جهة ثانية، خلصنا إلى قرآنية البلاغة، ووقشعريرة الجلود ولينها بعد شرح الصدر من جهة ثانية، خلصنا إلى قرآنية البلاغة، وبلاغة الإنبات. فإذا عدنا إلى القرآن وجدناه، مبيناً الإبانة كلها، وهو يقول: ﴿ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سموات طِباقاً \* وجَعَلَ القَمَرَ فِيْهُنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِسراجاً \* والله أنْبَتَكُمْ مِنَ الأرضِ نَبَاتاً \* ثم يُعِيدكمْ فيها ويُخرِجكُمْ إِخْرَاجساً \* (نوح: ١٦ - والله أنْبَتَكُمْ مِنَ الأرضِ نَبَاتاً \* ثم يُعِيدكمْ فيها ويُخرِجكُمْ إِخْرَاجساً \* (نوح: ١٦ - الله البيان، لنا أن ننظر إلى الشكل الإسستطاري السابق، في ضوء الإنبات الإنساني، مع فارق أننا سنقلب الشكل إلى الأسفل، ويبقى الانموذج القسرآني واحداً؟



## شكل (٣) – الشكل الإستطاري الإنساني "

ولنا أن نقرأ النبتة الإنسانية في ضوء الشكل الاستطاري الإنساني، مكتفين بالمظهر الثلاثي فنحصل على (الرأس اليدين الرجلين)، ولنا أن نقرأه خماسياً بتفريق الأزواج فنحصل على؛ (الرأس اليد اليد الرجل الرجل الرجل)، ولنا أن نقرأها بجمع المظهر المفرق على الظاهرة أو على المركز، باعتبار ال"كن فيكون" المكوّنة وباعتبارها متكونة، أي باعتبار العلم المنضد أو المستطر في النطفة، وما يترتب عليها من أطوار، فنحصل على؛ (الرأس، الدماغ، اليد، اليد، العمود الفقري، الصلب (آخر العمود الفقري- العصعوص-)، الرجل، الرجل)، وهذا هو الشكل الاستطاري السباعي التكوني، والذي على وفقه تكونت الكائنات جميعاً، وستبقى تتكون مستطرة على سطرها: (عمودها الفقري).

الـــ"كن" كمــا يقول أهل اللغة، فعل أمر مبني على السكون الظــاهرة علــى حرف النون من (كن)، أصلها ؟ (كُوْنُ)، بواو ساكن. ولأن العربية لا تجـــيز التقــاء الساكنين (وهذا ملمح كوني آخر على كونية اللسان العربي)، حذف الســـاكن الأول الواو فصارت (كُنْ).

أما الحذف عندنا فليس حذفاً إلا بالقدر الذي يبين فيه (باعتباره مدخلاً لقراءة الكون)، عن استحالة السكونين كونياً، باعتبار السكون والحركة زوجين متناوبين

متتاليين متضامين متواجهين، التواجه الذي كشف عنه ما سبق من تبين وآخره النماذج الشكلية الكونية السابقة. فالحذف دليل على أن ما وراءه غير موجود أصلاً، أي غير متكون أصلاً، ولو كان ثمة شيء متكون خلفه لما حذف أصلاً، وكيف يحذف وما الذي يبين عنه لو حذف، والحرف القرآني تبيان لما وراءه؟

وهذا ما يدعونا إلى إعادة النظر في ذلك الشقاق العنيد الذي صار إليه المتبينون وهم يذهبون فرقتين، فرقة تقول بالحذف في القرآن، دون تبين للعلة الكونية الكائنة وراء الحذف بوصفه تبياناً... وفرقة تذهب إلى عدم وجود الحذف فحملت القسرآن تبينها الذاتي وأسقطت عليه مقترحاتها الذاتية، فابتعدت كثيراً عن الصواب كما ابتعدت تلك.. فالأمر ليس كما تذهب الأولى حصراً، ولاكما تذهب الثانية حصراً، وانما هذا وذاك في ضوء المواجهة للقرآنية، المواجهة الكائنة فيما بين الوجهة الإلهية المحيطة والوجهة البشرية المحاط كما، ثم المواجهة الكائنة بين الوجهة اللسانية للقرآن والوجها الشيئية خارجه، ثم المواجهة الكائنة بين القرآن أو تبيانه، وبين تبين المتبينين...

وبالعود إلى بدء، نقول إن المحذوف في ضوء تبيان القرآن والتزاماً بمدخله البلاغي وبلاغته الكونية، دليل على عدم إمكان تشيّوء ما يُرَى (لُغَةً) محذوفاً، فالواو المحسنوف تبيان لأبلغ ما يكون عليه الجمع الأول الأمري الالهي من نظسام ومقارءة وجمسع في الأشياء خارج القرآن، ممثلاً بال"كل شيء".

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِداداً لِكَلماتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ البحرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كلماتُ رَبِي وَلَوْ جَنْنا بِمِثْلَهِ مَدَداً ﴾ (الكهف:٩٠١) فالكلمة القرآنية هـي الكائن في المداد والمكون له من حيث هو مادة متشكلة فاعلة \_ والذي بين المداد والكلمة من علائت، هو إن المداد تشيّؤ الكلمة وظهورها وصورتها، فالكلمة فيه ومحيطة به، وللكلمة السيت تكتب بهذا المداد أن تكتب بغيره، فهي ثابتة وهو مختلف ومتلون ومتغير، وهي باقيـة وهو نافد وزائل. وهكذا كل حكمة كونية جُمِعَتْ في مداد وأحاطت بمداد، مقـروءة

في ورقة من أوراق المصحف، أو في شجرة، أو في جبل، أو في طائر، أو في كوكب، أو في إنسان... في صغير أو كبير... وعلى مدى ظهور الكون والتكون الدنيوي الآخروي، البحر ومثله... وما أصل الكلمات إلا كلمة واحدة هي كلمة الـ"كن"، فالكلمات المتشيئة مظاهر الـ"كن" ومدادها الذي ينفذ ولا تنفد.

وكما تمظهرت الكلمات، وتشكلت كائنات واحرى، تشكلت الـــــ"كــن"، وتكونت الـــ"يكون" تبيان التشكل من حيث هو حركـــة وســكون، وجمع وفرق، وقرب وبعد، وحياة وموت، وظهور وغياب...

فالـــ"يكون" هي الـــ"كن" مع فارق أن الأولى تبيان الأصل الجـــامع، والثانيــة تبيان المتشكل بذلك الأصل، ويبقى الأصل كائناً في صلب المتكون، كون الكلمـــة في المداد. فالـــ"فيكون" تبيان لوجود وتشيّوء ما لم يوجد قبل الكلمة "كن". ولقد كــــان (الواو) المحذوف في "كن" دليلاً على عدم تكون أي شيء قبل الكلمة الكونية "كــن"، وهاهو إذ يظهر في "يكون" دليل على تشكل الكون. فالواو الظاهر أول دلائل التكـون الذي بدأ بالفاء وخلص إلى الياء... وبتمام ذلك، تحركت النون بعد سكون فصـــارت (نُ) بعد أن كانت (نُ) الساكنة. فالسكون سابق الحركة، والحذف،سابق اللاحــذف، والمستقبل الكائن في زمن (كن) سابق الحاضر أو المضارع الذي علامتـــه (اليـــاء) في (فيكون).

وكل ذلك يعني سعة وامتداداً خارجياً في المتكون، ممثلاً بال"فيَــ" وحركة ممثلة بالزيادة السابقة ل(كون) ممثلة بـ (فيــ)، ثم امتداداً داخلياً ممثلاً (بالواو) الفارقة بــين ((الكاف) و (النون) في (كون)... أما السعة الخارجية والزيادة الكونية في الكائنـــات فظاهرة في جهة اليمين من (فيكون) أكثر مما هي ظاهرة في جهة الشمال ممثلة بحركــة النون... وأما ما يستتلي تمام حركة الــ (فيكون) فهو عود ثان إلى الــ "كــن" بعــد بجريد الــ (فيكون) من الواو، أو حذفه بموت الكائن وسكون الحركة، ثم سكون النون،

ثم مضي الزمن وانقضاؤه ممثلاً بحذف الياء، ثم حذف الياء تبياناً لنفاد المداد، وإيذانا ببدء تكون مشروط جديد، ودورة جديدة وظهور جديد للــ (فيكون)...

أما الذي ما بين ال"كن" و الـ " يكون"، أخذاً ببلاغة القراءات القرآنية ونزول القرآن على سبعة أو ثلاثة أحرف (١) تقابل كونياً ، التسلسلات السباعية للـ "كـن فيكون"، بوجهيها السباعي والثلاثي، وتمارس دورها في تبيان الـ "كل شيء". فـ هو شرط ومشروطية في أول الكون وبدء النشأة وقول القول ونفاذ الأمر الإلهـي ، وهـو عطف وتعاطف في ما ترتب على الكلمة الأولى، التي صارت فاعلة بنفسها، من حيث هي نظام وسنة أودعها الله سبحانه في خلقه، أو ألهمها وأوحى بها إلى الجهة السـماوية في الكائنات. ولقد تبين لنا سابقاً، أن الكائنات جميعاً وقد تكونت برتـق السـموات والأرض ثم فتقها، هي تبيان لتينك الجهتين السماوية والأرضية، فالسماوية والأرضية والأرضية فالسماوية والأرضية فالسماوية والأرضية فالإيحاء الذي تلقته السموات أول البدء، متسلسل أو مستطر ومسـنون في الكائنات جميعاً؛ ﴿فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَموات في يَوْمَينِ وَأُوْحى في كُلِّ سَمَاء أَمْرَها وَزَيْنـا السَّـماء الدُنْيا بِمَصابِيْحَ وَحِفْظاً ذَلِك تَقَدِيرُ العَزِيزِ العَلِيْمِ ﴿ (فصلت: ١٢). ويقابل هذا الإيحـاء الكويي للأشياء، الإيحاء الكوي للرسل والأنبياء، مع فارق.

فالنصب في "يكونَ" قراءة ووحي أول وعميق، بموجب تبيانه نرى إلى الكائنات بادئ بدء نشوئها الجمعي متكونة بالسنة الأولى والتعليم الإيحائي، فهي منفعلة (باعتبار الفتحة علامة النصب)، والفتحة دليل على انفعالها وتلقيها الشرط واستجابتها له. ثم وبعد تمام الإيحاء لله"كل شيء" الكائن في الأشياء، تعلمت الكائنات مها علمت، وبانت بالبيان، وتسلسلت أو تسننت، أو استطرت، أو استوحت أو استلهمت،

<sup>(&#</sup>x27; ) ورد عن نبي الرحمة: "نزل القرآن على سبعة أحرف، كلُّ شاف كاف"، وورد: "نزل القرآن على ثلاثة أحرف". انظر: مصنف ابن أبي شيبة، مج ٧/ ص ١٨١-١٨٢.

فانتظمت على وفق النظام، فصارت فاعلة لفعل التكون بنفسها بياذن الله بيموجب سنته الكائنة فيها. وهاهنا ظهرت القراءة الثانية،قراءة رفع (يكون)، باعتبار الضمة دليلاً على الرفع، والرفع دليل على الفعل والفاعلية. وها هنا انعطف التكون على البي قيلت مرة واحدة للكل شيء الأصل والجامع...

#### و هدي من ذلك كله، هاهنا تبينات وقراءة:

- إن المدارات أو المستطرات المترتبة من حيث تشكلها عل تكون المركسز السطري أو الدائري الجامع، لا يمكن لها أن تنفصل عن ذلك المركسز إلا بعد مرور خمس دورات مكانية أو زمانية ، وبانفصالها تعلن الكينونة عن بدء جديد للتكون، ثان ثم ثالث... وليس الانفصال بحاصل دونما وجود قوة مكوِّنة مركزية طاردة أو مباعدة، أعلى في قدرها ومقدارها من القوة التكون.

ومن مظاهر هذا التبين، انفصال أو انسلاخ النهار من الليل، بعد المرور بطور (الفجر)، فالفجر خارجي تم فصله داخلياً، وقبل طلوع الفجر أصلاً، ولهذا لا يعد الفجر لا من الليل ولا من النهار... كما لا تعد حالة الطلق بالنسبة للحامل، من الجنين سواءً كان في الرحم أم خارجه. فالطلق مظهر بتحققه داخلاً وعمقاً وفي الجسد كله وبالجسد كله، يتحقق للجنين فصله الخارجي عن الرحم بعد تمام فصله الداخلي عنه وما حالة الطلق ومرّاها إلا تكرار كوني مقابل لأطوار تكون العلقة في الرحم... ولهذه الحقيقة مظهر فيزيائي في الأشياء، وذلك حينما يقوم أحدنا بدلك مادة بسأخرى وما يترتب على ذلك الدلك من شحن المادة المدلوكة بالطاقة الكهربائية الساكنة في الجسم الدالك بسبب من أن الدلك يؤدي إلى انتقال الالكترون الخارجي الكائن في مدارات الذرة إلى مدار ذرة أخرى، نتيجة لضعف العلاقة الارتباطية الجامعة فيما بين النواة والالكترون الخارجي، فالالكترون الخارجي، فالالكترون الخارجي مشروع انتقال مستمر أو تكوّن مستمر

لمجرد وصول علاقة الارتباط مع المركز إلى أضعف حالاتها من جهــــة، ووجـــود قــوة خارجية مكونة وجاذبة من جهة أخرى.

وبموجب ذلك نرى إلى ولادة النهار من الليل بوصفها نتيجة طبيعية لقوتين قــوة داخلية طاردة وقوة خارجية جاذبة، وكذلك ولادة الجنين. فالجنين الذي يخــرج مــن الرحم بعد تسعة أشهر (تذكرنا بالـــ"تسعمائة وخمسين عاماً" -وجهة اليوم الالهـــي-)، لم يخرج إلا بعد استكمال التسلسل الزمني الكوني للكينونة أولاً، ثم حدوثــــه نتيجــة لقوتين، قوة طاردة مركزية (التقلص العضلي لجسم الأم)، وقوة جاذبة خارجية، ليــس للأم أي دخل فيها، قوة سماوية تماماً...

وعلى الوفق نفسه يتحقق للفكرة تكونها اللساني بعد ولادتها الداخلية، وعلم مثله تتكون الدفقة الصوتية والدفقة الضوئية، وعلى الوفق نفسه تتكرون الكواكب، وتتوزع الألوان ودرجاتها وطبقاتها الموجية في الأشياء... ويستنبت كل شيء...

۲- إن لكل كائن كبيراً كان أم صغيراً، مركزاً، ولكل مركز مداراً يواجهـــه بزاوية انحراف أميل إلى يمينه منه إلى شماله (انظر شــــكل ـــ ۱ ـــ)، وان لذلك المدار خمسة مدارات، لكل مدار منها حركتان في وقت واحد:

أ- حركة المدار حول نفسه.

ب- حركته المرتبطة بحركة المستطر المداري حول المركز.

ولهذه الحقيقة مظاهرها الفيزيائية الكونية المحتلفة، كوكبياً أو ذرياً أو خلوياً... إلخ. وبموجب ذلك لنا ان نتبين الكثير مما يتعلق بكونية الصلاة وما وراء فقهها، من حيث هي حركات المصلي الفرد، أو من حيث هي سنة بائنة، خاصة في صلاة الجماعة. أما حركية الصلاة فلا تختلف مع السنة الكونية للكائنات، ان لم نقل إنها هي أصل كل تلك الحركات. فالصلاة قيام وركوع وسجود، لنا أن نتبينها شكلياً على الوفق الآتى؟

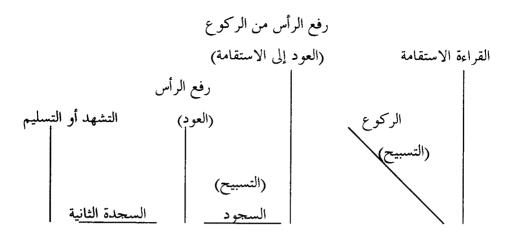

أما القوة الخارجية، أو المركز الخارجي (قوة الجذب)، فالقبلة. هذا مسا يتعلق بحركات الصلاة، فإذا نظرنا إلى صلاة الجماعة في ضوء حركتي المدار، وحدنا أن بلاغة صلاة الجماعة تقضي بتتمة الصفوف وتسويتها من اليمين إلى الشمال، ومسن حيث المساحة الأقرب إلى الإمام إلى الأبعد صفاً بعد صف، وكل ذلك بالنسبة إلى وسلطية موقع الإمام وتقديمه. فالمصلون في صفوفهم يتحركون حركتين متراصتين متزامنتين؟

أ. حركة المصلى حول الإمام. الحركة الداخلية لكل مصل على حدة.

ب. حركة المصلي المرتبطة بحركة صفه (مداره) حول المركز (الإمام)، والتي هي حركة الصفوف جميعاً في وقت واحد.

وبموجب ذلك وغيره، لنا تبيَّن الكثير مما يتعلق بفقه اليمين والتيامن في القـــرآن والسنة. ثم بلاغته بالنسبة إلى أصحاب اليمين مقارنة بأصحاب الشمال.

ولنا بعد ذلك أن نقرن ما سبق بموجب البلاغة الكونية، بحركة الكواكب حول الشمس وحركة الشمس حول نفسها، وحركة المجرات الأخرى، حول المجرة المركزة المجرة الشمسية على وفق ما يقضي به التبين القرآني، ثم لنا أن نعيد النظر في حركة الأرض حول الشمس، ومركزية الأرض التي لا تتقاطع مع مركزية الشمس، فالشمس

مركز والأرض مركز... ثم لنا بعد ذلك أن نعيد النظر في مكونات الذرة وحسيمات النواة بما يتواءم والتسلسل السباعي للكينونة... وكذلك كل ما يمكن تلمسه من مظاهر كونية...

٣- إن أي انفصال عن شيء أو دخول في شيء، كونياً، لا بد أن يخلّف فجوة دائرية أو يخلق لنفسه فجوة دائرية ليملأها. ولذلك مصاديق، أصغرها وأدقها ما يخلفه الإلكترون خلفه من ثقب حينما يتحرك باتجاه وسيط آخر غير وسيطه الأول، وان ذلك الثقب لا بد أن يملأ ثانية. وهكذا دائماً ثمة إحداث ثقب وملأ المساحة الكائنة خلفه وبه، أو تركه لغيره ليملأه اعتماداً على مفهوم التكوير والمواجهة فيما بين الحلقات الكائنة في جهة الد "فيكون". ومثل ذلك يحدث مع بدء تكون أي شي سيؤول في النهاية إلى ولادة، أو مع تحقق الولادة وما بعد الولادة، انساناً أو نباتاً أو حيواناً أو ليدلاً أو نحاراً أو كواكب، أو جزيئات ذرية، أو صوتية أو ضوئية. . . جامدة أو سائلة أو غازية. . سمعاً أو بصراً أو جهاز نطق، قلباً أو عقلاً. وبالجملة، ما من نظام فرق إلا ويخضع لهذه البلاغة الكونية، سواءً اكتشف منها ما اكتشف أم لم يكتشف بعد. .

٤- إعادة الاعتبار لما يسميه المتصوفة المسلمون بـ " النقطـــة" (١). ولا
 يمكن تحقيق هذا الاعتبار دونما رغبة صادقة في التخلي عن كل ما من شــأنه أن

<sup>(&#</sup>x27;) الحقائق، لدى المتصوفة، مفردة لا يطرأ عليها التغيير أو النقص والفساد. ومركبة يجوز عليها كل ذلك. والنقطة هي تلك الحقيقة المفردة بالنسبة إلى الحقائق المركبة. ويقول المتصوفة: "الدائسرة ماللها باب. والنقطة التي في وسط الدائرة هي معنى الحقيقة، ومعنى الحقيقة شيء لا تغيب عنسه الظواهر والبواطن و لا تقلب الأشكال". انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي: ص ٩٩١، والفتوحسات المكية، سفر ١٨٤٨، وسفر ٢ /١٣٤ ومواضع أخرى, والنقطة مادياً، هي أصغر شيء ذي وضع يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية. أما رياضياً، فهي – أي النقطة معنى هندسي أولي لا يمكن تعريفه إلا بنسبته إلى غيره. وميتافيزيقياً، النقطة، هي الجوهر البسيط، الذي تتألف منه الأشياء. انظر: الدكتسور جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني – دار الكتاب المصري، ١٩٧٩، ج٢/ص ٤٥١، ٥٠٣.

يقف حائلاً دون تبين نقاط القوة في الفكر الصوفي أو غيره، مـــن موجــهات مسبقة. على أننا لا يعنينا التصوف من حيث هو مظاهر أقوال وطرائق ســلوك محكن أن توحي بالزلق والشطط، بل يعنينا التصوّف بوصفه معرفةً وتبينــاً. أي بوصفه وجهاً بلاغياً.

٥- قصور أو خطأ ما تذهب إليه النظرية الفيزيائية القائلية بالانفجار العظيم، فيما يتعلق بنشوء الكون، وخاصة منها ، تلك الفكرة اليتي تقول ان التوهج الذي حصل لعناصر الكون حصل بعد تمام الانفجار لاحقاً. فالذي يكشف عنه التبيان القرآني الكوني، ان التوهج حصل مع أول الفجر، وأول النشوء، وانه بعد تمام النشوء بدء بالخفوت والتلاشي، ليعيد تشكيله الانفجاري الصغير أو دورته الكونية الصغرى، مع طلوع الفجر بعد تكوير النهار على الليل يومياً. لأن هذه الدورة، بيان تلك، بل هي بيان نمايسة الكون أيضاً باعتبارها فرق الأولى، الذي سيؤول إلى تمام إعادة بالانفجار الأخير، حينما تقوم الساعة. وكما سبق الأولى وزامنها دخان مبين ناشيء عن ذلك الانفجار، سيسبق الأخير دخان مبين.

7- ان التمدد الكائن في الكون، أي كون؛ لغوياً كان أم بشرياً أو كوكبياً سماوياً، يستلزم زيادة وسعة في جانب ونقصاً في جانب آخر. أما السعة والتمدد فداخليان ، وأما النقص فجانبي خارجي ، كثافة وحجماً وطاقة، والذي ينتج عن التمدد هو زيادة في الفرق مقارنة بالجمع، مما يعني فقدان أكبر لقوة الطرد بين المكونات وبعضها، أو بين جهة الجمع وجهة الفرق للشيء ورحمه. ويترتب على ذلك تشقق وتقشر ناتج عن حركة داخلية متدافعة، تؤدي إلى تقشر أو تكسر خارجي، شبيه بذلك الذي يحصل مع ثورة البراكين أو حدوث الزلازل، وكل ذلك استجابة لبلاغة الجمع والفرق مع ثورة البراكين أو حدوث الزلازل، وكل ذلك استجابة لبلاغة الجمع والفرق

القاضية بتمام بلوغ التمدد، يرافقه ولحظة بلحظة إرهاصات بدء النقص، ثم اكتمال بدئه بعد تمام بلاغة الجمع وبالعكس وعلى نحو مستمر ودائب... ويترتب على ذلك ان الكون السماوي بدء بالاتساع منذ أول نشوئه، وان الأرض أرهصت بالنقص مذ أول نشوئها، وان تمام الاتساع السماوي سيرتب عليه البدء الحقيقي الملحوظ لنقص الأرض.

قال سبحانه؛ ﴿ والسماء بَنيْناها بِأَيْيْدِ وإِنَّا لمُوسِّعُونَ \* ﴾ (الذاريات: ٤٧) وقال تعالى؛ ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الأرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِهَا واللهُ يَحْكُــــمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ وهو سَرِيعُ الحِسابِ \* ﴾ (الوعد: ١٤).

فالتوسع خاصة السماء والنقص خاصة الأرض، على ان السماء والأرض وجهان لحقيقة الـــ"فيكون"، حتى يعود الرتق بعد الفتـــق ثانيــة،أي حــتى تســتكمل دورة الـــ"فيكون" الكلية، نشوءها، ثم تعود إلى أمريّة الـــ"كن"وحينها ستعود الأرض لتكون في رحم السماء، حتى يحين حين جديد للنشوء باذن الله.

وطباق ذلك في كينونة كلمة (فيكون)، هو تجريد الكلمة من (الفاء)، ثم تجريدها من (الياء)، وهذان هما الطرفان الأولان، ثم وبالنتيجة يرتفع الواو الساكن من (كون) وبارتفاعه وتعليقه، يتحقق النقص الثالث الذي هو قطع امتداد حركة الضم على النون، هكذا؛ (كن فيكون على يكون على كون كون كرين كرين الثانية في صلب الأولى، وليس ثمة لحظته إلا الجمع والضم المطلق في "كن".

من جانب آخر، وكما أن الحركة داخلية خارجية (جانبية) سماوياً، فإن النقص داخلي خارجي، حانبي فيما يتعلق بالأرض، ولهذا وكما ينقص الله سبحانه الأرض من أطرافها، فإن نقصاً داخلياً يجري في عمقها لمكوناتها، يقول التتريل العزيز؛ ﴿ قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُمْ وعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ ﴿ قَدْ).

٧- إن مرحلة إلقاء الرواسي في الأرض والمباركة فيها وتقدير اقواتها. هي نفسها المرحلة التي تم فيها جعل الكواكب أو المصابيح في السماء ذات الحبك، أو السماء ذات الرجع، وهي نفسها المرحلة العظمية فيما يتعلق بخلت الإنسان في الرحم، وما يتلو تلك المرحلة من اكساء العظام لحماً، والإنشاء خلقاً آخر، قبل الحزوج من الرحم. وكما رست المضغة حول العظام، وصارت في صلب العظام، بل إلها من حيث أصلها النطفي، أصل تكون العظام فهي فيها وخارجها. كذلك علاقة الجبال بالأرض ثم علاقة الكواكب بالسماء. ومن بعد فإن علاقة الأرض بالسماء، هي علاقة المضغة بالعظام، فالأرض في السماء وحارجها، من حيث الإحاطة والتمركز، فهما متمركزان محيطان ببعضهما جمعاً بالساكن المحساء الإحاطة والتمركز، فهما متمركزان محيطان ببعضهما جمعاً بالساكون الحركي، "أثيا طَوْعاً أَوْ كَوْهاً" وهنا تقدم الأمر للسماء أشارض عاية إيجاد السماء الدنيا، وما ذاك إلا لأن تبين الأرض لا يتم إلا ببيان السماء، فالكائنة في؛

أ. قيمومية الرجل على المرأة، باعتبار الجهة السماوية الغالبة على الرجل، في مقابل الجهة الأرضية الغالبة على المرأة.

ب. تماثل صفات التكون الذكورية والأنثوية، مسن حيث وجها الكينونة الواحدة "مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍ" مما يعني ان صفات الأنوثة والذكورة موجودة في كل كائن بشري بغض النظر عن جنسه، بل في كل كائن بشري بغض النظر عن جنسه، بل في كل كائن متكون. وكذلك وجها التكون الأرضي والسماوي، عدا أن التكون قد تجاوز مرحلة البلوغ الأنثوية إلى تمامها في الذكورية. فالسماء والأرض واحد، مع فارق في البلاغة وتمامها، والرجل والمرأة

واحد مع فارق في البلاغة وتمامها. ومن ثم فإن الجبال والعظام واحد، وان الجبال والكواكب واحد من حيث جهة الأصالة والترتيب، البيان والتبين.

ج- إن التمفصل الكائن في الجهاز العظمي من جانب، والتواصل الكائن فيه من جانب آخر ، هو نفسه الكائن في الجبال بالنسبة إلى الأرض، وهو نفسه الكائن في الكواكب والمجرات بالنسبة إلى السماء. وان سريان الحياة والصفات النوعية للكائن الحي عصبياً في الجهاز العظمي هو نفسه السريان الكائن في الرواسي والمجرات، فالثبوت وجه الحركة والحركة وجه الثبوت؟ ﴿ وَتَرَى الجِبَالُ تَحْسَبُها جَامِدَةً وهي تَمُرُ مُرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ السيال أَتَحْسَبُها جَامِدَةً وهي تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ السَّدي اللهِ السَّدي اللهِ النمل: ٨٨).

إن تصوراً آخر للرسم البياني بوجهيه , يظهر لنا أن حركة التكون ، حركة عنقودية متراصة بوصفها نظاماً علمياً منضداً، في ضوء تلك الحركة العنقودية نفسر تشكل الكواكب ثم النجوم والنجيمات أول النشوء الكوني السماوي ، و بموجبها ننظر إلى تناسل الإنسان أبناء وحفدة وأبناء حفدة ... وبموجبها ننظر إلى تقسيم النباتات على شكل فصائل ، وكذلك الحيوانات ، وبموجبها نقرأ الشبكة العصبية في جسم الانسان ، ثم بلاغة كون أطراف الإنسان تنتهي بخمسة تمفصلات لكل منها، ممثلة بالأصابع، وكذلك نقرأ الإنسان تنتهي بخمسة تمفصلات لكل منها، ممثلة بالأصابع، وكذلك نقرا المحور المناق المحابة في المابق المناق المناق

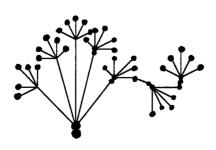

## ثانياً: بيان الرحمانية، توسّم التوالد:

الأسماء الحسنى، واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان من حيث هـو داع في ضوء قوله تعالى؛ ﴿ ولله الأسماءُ الحُسْنَى فادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاتُهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٠).

فدعاؤه سبحانه ركن رئيس من أركان تمثل النظام والانتظام به ممشلاً بتحقق العبودية. أما "الذين يُلْحِدون في أَسْمَائِهِ" فيمثلون جهة الاختلاف مع النظام وعدم الامتثال لكونية العبودية. ولقد قضت البلاغة الكونية للقرآن أن تجيء كلمة "الأسماء" متبوعة بالصيغة "الحسني" متوسطة بين اسم الذات المقدسة ؛"الله" وبين "ادعوه بحا"، وهاهنا ثلاث تسلسلات بيانية؛ الله ◄ الأسماء الحسني ◄ الداعون. فللأسماء الحسني طرفان أو وجهتان الوجهة الالهية عن يمين الآية والوجهة البشرية عن شمالها، متبوعة بر (اللاحدين)، فاللاحدون أقصى الشمال من الآية المباركة.. فإذا نظرنا إلى الأسماء بوصفها جهة اليمين ، وجدنا حكمة (الحسني) متوسطة بين الأسماء والإنسان فحسن الأسماء جهة البشرية وظهورها الذي بتبينه في القرآن اللساني والشيئي، يتحقق الوصل بين الإنسان والخالق ثم بين العلامة والمعلّم ثم بين المتعدد(ادعوه) باعتبار واو الجماعة في ادعوه وبين الواحد الأحد، الله سبحانه. والأسماء بعد ذلك كله فات وجهتين تبيانيتين ؛

ب- الوجهة البشرية، وجهـة المركـب الشيئي، أي وجهـة المتعـدد المظهري، المتكون.

فللأسماء حسنها، وللحسن بلاغته وتبيانه من حيث هو مدخل للتبين القـــرآني، في القرآن ــ الكتاب السماوي الذي بين أيدينا ــ وفي الكون من حولنا. وبموجــــب

ذلك يصير لبيان الأسماء في الكتاب قرآنيته التي لا بد ان تخلص بنا الى تبين. ان علمنا بالأسماء، هو علم الظاهر الشهودي الذي يظل محدوداً بحكم محدوديتنا في العلم والإدراك والإحاطة، دون ان يعني ذلك محدودية في المعلوم نفسه، فالمعلوم هو البيان، وعلمنا هو التبين. وعلى قدر صلتنا بالبيان يتحقق للعلم بلوغه. فالأسماء هـــي النظام والدعاء بها هو الانتظام، لأن الأشياء جميعاً تكونت وظهرت بظهور الأسماء، فالأسماء أصل الــ "كل شيء" باطناً وظاهراً. ومن جهة أخرى لا بد من النظر إلى جهة الأسمــاء الإلهية، على ألها جهة الجمع، فالأسماء واحدة، فيما هي حينما ننظر إليها مــن جهـة التكون أو البشرية أو الشيئية، متعددة \_ ولكنها وإن تعددت ثم تعددت بتعددها المتكونات من حيث الجهة الثانية، واحدة، حينما ننظر إليها من جهة المسمى، ويعين هذا مما يعني، ثبوتما من جهة، وحركيتها التي تبين عنها حركية الاشياء من جهة ثانيــة. فإذا تلمسنا لهذه الحقيقة بياناً و حدنا الآيتين التاليتين للآية المباركة (آية الاسماء)، تبيّنان، ذلك التسلسل الشيئي وهو يتراتب بموجب الانتظام مع نظام الاسماء أو مخالفتهن علمي مثل التبيان الذي للآية، أي نظاماً وانتظاماً أو مخالفة نظام. بدليل قوله تعالى بعد تلكك الآية المباركة؛ ﴿ مِمَّنْ حَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحقِّ وبهِ يَعْدِلُونَ \* والذين كَذَّبُسُوا بآياتِنسا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ ١٨١-١٨٢).

### يترتب على ذلك كله، تبيّنات، منها؛

٢- إن اسماً ما من الأسماء وليكن ( المحيي ) ، يستبطن الأسماء جميعاً بمــــا في ذلك ( المميت ) ، الذي هو نهاية حد المحيي اسمياً. فالمحيي إذن ظهور ذاته وبطون غـــيره من الأسماء ( الحالق ) و( المصور ) ، و( القهار ) و( الوهاب ) ... إلخ.

وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الأشياء فيما بينها وبعضها تباطنـــاً وتظـــاهراً ، وتداخلاً وتخارجاً .

٣- إن الدعاء الحق الذي نتوجه به إلى الله سبحانه و تعالى ، هو الدعاء الذي علمناه في سورة الأعراف عينها ، ألا وهو: ﴿ ادعوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وخُفْيَةً إِنَّه لا يُحِبِبُ المُعْتَدِينَ \* وَلا تُفْسِدُوا الأَرضَ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وادْعُوْهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبِ لللهِ عَرْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبِ للهِ مِنَ المُحْسنينَ \* ﴾ ( ٥٤ - ٥٦ ) .

فإخفاء الدعاء مقرون بإظهاره ، من حيث ان الإظهار منبئق مسن الإضمار. والطمع مقرون بالخوف فالخوف بلاغة الطمع ،فلا فكاك ، وكما هو الحسال مع الأرض التي تظهر ما خفي ويعود إليها ما ظهر ، كذلك الحال مع الإنسان بوصف أرضاً لحسن الحديث المترل من السماء إنزال الماء على الأرض .

ويترتب على ذلك شيئياً ، أن ما نظنه غير مصوت مصوت أصلاً ، صغر أم كبر، فالحركة الصوتية كائنة في صلب الأشياء ، في جامع الله "كل شيء " من الشيء والشيء والشيء. هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، نرى إلى الخوف والطمع على الهما علامتان على ما يكمن في عمق الأشياء من جذب وطرد ، وجمع وفرق ، وتعالق وعلوق داخلي وخارجي يتحرك الحركتين الدائرية و المستقيمة، بدءاً وعوداً، وحركة وسكوناً حول المركز .

فالأسماء الحسنى ، نيل وعطاء كلها ، دفعاً لضر أو استجابة لمنفعة ، وليس اسمساً بعينه يحقق ذلك ، إلا من حيث هو ظهور . ف ( الرزاق ) ظهور ، وهو وسيلة الطامع ولكن عقد النية على ( الرزاق ) وحده ، دونما إضمار نية استبطان وسائل الطمع الأحرى ، ( المغني ، الفتاح ، الوهاب ، الواسع ... ) ساعة الدعاء ، ليس هو الدعاء الذي ينسجم مع الحركة القرآنية للأشياء التي يطمع الطسامع بنيلها ، وهي المتكونة بالأسماء جميعاً . فالأشياء انتظام النظام ، وما نيلها إلا بمقاربة الانتظام الكائن

فيها ، من حيث هي متفرقة ومجتمعة.

٤- إن الرحمة الإلهية التي بانت عن حسنها آية ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهَ قَرِيبٌ مِــنَ المحسن المحسنيْنَ ﴾ وهي تقرن الرحمة بالقرب والقرب بالرحمة، والرحمــة والقــرب بالحسـن والإحسان هو حسن الأسماء وإحسان المتوسمين - هي ذاتها التي وسعت كل شـــيء، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيءٍ ﴾ وفي الأعراف نفسها ؛ (آية: ١٥٦)، وهي ذاتها التي توسطت بين اسم الذات و الأسماء الحسني في آية الإسراء؛ ﴿ اُدْعُــوا الله أو ادْعُــوا الرَّحمنَ، أَيًا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأسماء الحُسنَى ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها وابْتَغِ بَيْـنَ ذَلِكَ سَبيْلاً ﴾ .

وها هنا عود آخر إلى الظهور والبطون ولكن بصورة الجهر والتخافت. والذي لنا أن نعتد بمدخليته البلاغية ، ونحن نتبين الحكمة الإلهية الكامنة خلف التبيان القاضي بأن تكون الصلاة بين جهر و تخافت ، أي بين إعلان وإخفاء ، هو ان القدرة السمعية للإنسان من حيث هي طباق هذه البلاغة ومتبينة بها و متكونة بكولها ، حاءت وسطاً فيما بين الترددات العالية للصوت والترددات الواطئة. وبموجب ذلك نرى ثانية إلى أن الصوت كائن في الصلب من كل شيء ، ولكل شيء ، وللأشياء جميعاً ، ولكل منها بلاغته في مطابقة ذلك الحد الوسطي ، بغض النظر عن شدة تردد الصوت الصادر مسن كائن بعينه بالنسبة إلى آخر ... عدا الصوت الذي هو أنكر الأصوات ، (صوت الحمير)، باعتبار أن هذا الصوت لا يلتزم الحكمة الوسطية فيما بين الشدة والضعف والظهور والخفاء بالنسبة إلى تكوينه الجسماني أولاً ، ثم بالنسبة إلى تكوين غيره مسن الكائنات .

ومن جهة أخرى ، نرى إلى توسط ( الرحمن ) بين اسم الذات والأسماء ، على أنه موئل الأسماء جميعاً ، من حيث هو وجهها و وجهتها ، كائن فيها وبما ، ولهذا كان (الرحمن) أول الظهور البياني لبلاغة القرء والقرن في أول آية من آيات القرء والقــــرن، آية البسملة التي جمعت علم القرآن كله ، مستخلصاً فيها (١) ومن ثم في أول سور المصحف ، سورة الفاتحة ، وبموجب ذلك علينا أن نتبين علاقة الأشياء بالب "كل شيء " و الب "كن فيكون " شيء " و الب "كن فيكون " طباق الظهور الرحماني الأول ، من حيث انتفاعهما بأوليّته في الظهور ، الأولية البي يترتب عليها الظهور الأول للأشياء والمتكونات .

٥- إذا تذكرنا إن لبيان الأسماء ظهورين ، ظهور لساني في الكتاب العزير ، وظهور شيئي في الآفاق و الأنفس ، خلصنا إلى تبين الحكمة التي جعلت مسن كلمة (رحمن) في القرآن ساكنة الحاء ، أي على وزن ( فَعُلان ) . فيما هي لدى المتبينين معدول بها عن ( فَعَلان ) \_ بفتح العين \_ ( <sup>1)</sup>. وليس ثمة عدول، ولكن المتبينين ما زالوا يجعلون من قرآنية اللسان ، وعربيته ، وبلاغته الكونية ، تابعاً للغة وعربيتها البشرية وبلاغتها الشعرية ، بتأثير من التابعية الأبوية وموجهات التلقي حينما يكون والحركة في الموضع موضع اختلاف الألسنة ... وفي ضوء ذلك ، نصير إلى أن السكون والحركة في (الرحمن ) ( الرحمن ) ، وجهتان لبلاغة البيان والتبين ، ثم وجهتان لبلاغة الساكن والمتحرك ، ثم وجهتان لبلاغة الجمع والفوق ، ثم وجهتان لبلاغة الإحاطة التي هي سمة وعلامة الكلمة القرآنية و هي تتسلسل في اللسان غير ذي العوج كما تتسلسل في الـ " كل شيء " والأشياء...

فصيغة ( فُعَلان ) \_ بفتح العين \_ عندنا هي تبين أو تكون الحرك ... الكونية المتوالدة للأشياء بعد سكونما وجمعها الجامع . أما صيغة ( فَعْلان ) \_ بسكون العين \_ فهي الأصل الرحميّ ، ( فالرحْمن ) ، هي الأصل بالنسبة للأسماء ، وتبياله وهي ساكنة الحاء (رحْمن) يعني أصالتها وأوليتها في الآية الأولى والسورة الأم ، ثم ويسترتب

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: روح المعانى: ج١/ ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج١/ص٥٥.

على ذلك ألها تبيان أصل الأشياء ، الذي هو الـ "كل شيء " أو أصل المتكونات الذي هو الـ "كن " ، أو أصل الائتمار والانفصال ، الذي هو الأمرر ، أو أصل الأزمان الذي هو اليوم الرباني ... (فالرحمن) تبيان جهة الـ "كن " ، والأسماء تبيان جهة التكون ، " فيكون " ، ومن حيث الـ "كن فيكون" السُّنَة الأولى ، والـ "كـن فيكون" السُّنَة الأولى ، والـ "كـن فيكون" ، التسنن والتسلسل الذاتي ، نرى إلى (الرحمن) الساكنة على ألها تبيان جهة الـ "كن " ، بينما المتحركة الحاء (الرحمن) على ألها تبيان جهة التكون (فيكـون). أو أن الأولى تبيان الـ "كن فيكون " السُّنَة ، أما الثانية فتبيان الـ "كن فيكـون " المتسلسلة الذاتية .

7- قد تقدم الحديث في استنباط الأسماء واستظهارها في ما بين كل منها وغيره من الأسماء ، ثم في ما بينها جميعاً والاسم الأحسن (الرحمن). والذي يعنينا هاهنا علاقة الأسماء بالرحمن . (فالرحمن) ، يستبطن الأسماء جميعاً، و الأسماء جميعاً فلهوراته، على أن تلك الظهورات ظهوران ، ظهور بياني حددته السنة النبوية، بتسعة وتسعين اسماً (۱) ، وظهور جهادي تبيّني منتفع برحمانية وحسن قوله تعالى ؛ ﴿ والذين حَاهَدُوا فِينَا لنَهْدِينَهُمْ سُبُلُنَا وإنَّ الله لَمَعَ المُحسنينَ ﴾ (العنكبوت: ٦٩). ولأن مدحل الحسن لا ينتهي إلى حد ، حينما يُقرن الحسن التبيني بالحسن البياني ، حسن الأسماء الحسني ) وحسن الحديث (أحسن الحديث) ، فإنه كفيل بتبيّن التكون المركي الذي يكشف عنه التسعة و النسعون الأصل ، وبما يصل إلى ألف وواحد كما تبين الرازي (۲) ، وخمسة آلاف أو أكثر كمل يروي ابن كثير عن الرازي (۲)، وهاهنا بيان عددي وتبيّنان ؛

<sup>(</sup>¹) انظر: المصدر السابق: ج٩/ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الفخر الرازي: ج١/ص١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) انظر: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي سنة ٧٧٤هـ، تفسير القرآن العظيم، المكتبـــة العلميــة، بيروت- لبنان، ط١٤١٤هــ-١٩٩٤:ج١/ص١٨.

- ا. تسعة وتسعون .
  - ب. ألف وواحد .
- ج. خمسة آلاف أو أكثر .

فإذا تذكرنا أن التكون الزمني لليوم الربابي ثلاثي أيضاً ألا وهو:

- أ. تسعمائة وخمسون سنة .
  - ب. ألف سنة.
  - ج. خمسون ألف سنة .

تبيّن لنا ذلك التناسب الكائن بين البيان والتبين سواء من جهته الاسمية أم مسن جهته الاسمية أم مسن جهته الزمنية ، ثم تبين مقدار النسبة والتناسب الكائن بين التسعاقة والخمسين والألف مرة ثانية، ثم بسين الخمسة آلاف والتسعة والتسعين والخمسون الألف والخمسة آلاف ثالثة ....

فإذا فرغنا من ذلك كله ذهبنا إلى أن ما تبين للعلماء فيزياءً وكيمياءً وأحياءً مازال ضمن مساحة الواحد بالنسبة إلى العشرة ، بل إلهم لن يتجاوزوا هذه النسبة إطلاقاً ، أما ما انتهوا إليه من هذه النسبة فهو نصف من واحد بالعشرة ، بدءاً بالشيء وانتهاء بالصغير العميق الخيالي من الشيء ، ممثلاً بالجين أو الكوارك ، أو الوتر الفائق، أو الفيمتوتانية ... إلخ ، و ما زال أمامهم ما يترتب على ذلك استكمالاً للنصف إن لم يسارعوا في فناء البشرية و تعجيل أمر الله باستغلالهم ما يتبينون لإشاعة الظلم والعدوان والفساد ... وما ذلك الواحد من عشرة إلا السلطان أو الحجة التي للبشرية وعليها، الحجة الباطنة حجة العقل .. وما يتحقق من تبين كوني إلا بموجب هذا السلطان الكوني سلطان السموات و الأرض ؛ ﴿ يا مَعْشَرَ الجِنِّ والإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إلاّ بِسُلْطَانِ \* ﴾ (الرحمن : ٣٣) .

والذي لا بد من الالتفات إليه هاهنا ، هو إن هذه الآيــــة ، وردت في ســورة الرحمن ، مما هو موضع تبيننا الآن من حيث تعالقه بالأسماء الحسنى وما يـــترتب علـــى ذلك من تبينات ، أو مما هو موضع تبين لاحق في المدخل الثالث من هذا الكتاب ...

-۷ ورد عن نبي الرحمة، قول الله سبحانه ــ عن طريق الحديث القدسي ــ "أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرَّحِمَ وشققتُ لها اسماً من اسمي، فمَنْ وَصَلَها وَصَلَتُ ــ هُ، ومَنْ قَطَعَها قَطَعْتُهُ" (۱).

ف (الرَّحِمُ) إذن منشق من (الرحمن)، من جهة (الاسم)، أي من جهة الكلمة القرآنية. ف (الرحمن)أصل و(الرحم) مشتق من الأصل، اسماً ، ومخلوق بالاشتقاق من جهة تشيؤ الدال أو الكلمة. ووصل الرحم ، عود بالمترتب إلى الأصل وترتيب للتسنن

<sup>(&#</sup>x27;) الأحاديث القدسية : ج١-٢/ ص١١٧-١١٨. وورد : "إنّ الرّحم شَجَنةٌ آخذةٌ بحجزة الرحمن، يصل من وصلها، ويقطع من قطعها". انظر: الأحاديث الصحيحة: مج٤/ ص١٣٢.

على وفق نظام السنة،أما قطعها ، فقطع للاشتقاق وتقييد للإحاطة وترتيب للتسنن على غير السنة أو النظام. وهذا ما يحقق لنا مطلبين،الأول منهما هو إن دلالة الرحمن ودلالة الرحم، كلتيهما من حيث الأصل تلتقيان وتنبثقان من الرقة والشفقة والعطف والإحسان، وثانيهما ان شق الرحم من الرحمن، يعني اتصاف الرحم بصفات الرحمن، فإذا علمنا ان الرحم هو مستودع الجنين في أحشاء الحبلي، وان الرحميَّة حامع الأجنة وأصل القرب والقرابات، انتهينا إلى أن (الرحمن) مستودع الأسماء بيل شيئية والتي للخلق انتفاع وجود وديمومة بها، وان الذي بين الأسماء من علائق هو الذي بين الأحوة والأقارب. والذي بين (الرحمن) والأسماء هو ما بين الأم وأبنائها. وهاهنا يتبين لنا ما بين الكمات القرآنية والكلمة الأصل الجامعة،قولاً وخلقاً، من علائق، ثم ما بين الله والتكون...

ف (الرحمن) إذن في ضوء أولية الترول، أي أولية الفاتحة (أم الكتاب)، وأولية البسملة، هو أي الرحمن - (أم الصفات). فإذا كان علم القرآن \_ أحسن الحديث \_ البسملة، هو أي البسملة في الباء، وعلم الباء في النقطة، وان في البسملة ألف معنى ومعنى (١) ... خلصنا إلى ان الرحمن، جامع علم الأسماء، وأصل حقيقتها ومعانيها، وهذا ما يتعالق تبيّنه مع تبيان قوله تعالى؛ ﴿ رَبّنا وَسِعْتَ كُلُّ شَيء رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ (غافر: ٧). وهاهنا يتبين لنا شيء من الحكمة الإلهية التي قرنت بين بيان الرحمة وبلاغة العلم من حيث سعتهما للكل شيء ... ومن بعد يتبين لنا بلاغة سبق وجه الرحمة وجه الغضب من حيث وجهية السنة إيجاباً وسلباً. وهذا ما ورد عين طريق الحديث القدسي؛ "إنَّ رحميّ سبقت غضبي" (١) ... وكما بان لنا ما بان ونحسن

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: الفتوحات المكية: سفر ٢/ ص١٣٤ وما بعدهـــا، وص١٧٥. وروح المعــاني: ج١/ص٣٧. وورد، أن البسملة أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. انظر: مجمـــع البيــان فـــي تفسير القرآن: ج١/ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث القدسية : ج١-٢ /ص٢٣٠.

نقرن التبينات إلى صنوها، تبيَّن لنا بلاغة قرن التبينات والقولات السابقة، ثم بلاغة القولات وأهمية التحلي عن مصادرة الآراء قبل الإحاطة والسعة وبعد التجرد من الموجهات الذاتية والأبوية.

٨- لقد أنزل القرآن؛ "تبياناً لكلّ شيء"، ولقد ظهر الاسم الأحسن (الرحمن) في أول الترول، الذي هو نزول تبياني، ف(الرحمن) إذن تبيان لأولية كلل شيء... ترى هل جاء التشكل القرآني من حيث هو شكل بليغ،طباقاً لأولية الساكل شيء" أي لأولية الخلق؟ أي هل جاءت البلاغة اللسانية تبياناً للبلاغة الشيئية، وهل ثمة شك في البلاغة الكونية للسان ومن قبل في قرآنية التكوّن؟

لقد جاءت (الرحمن) على وزن (فعلان) بسكون العين، المضمرة حركيتها كما تبيّن لنا في موضع قريب. وصيغة (فعلان) بتحريك العين وسكولها، صيغة صرفية دالية في العربية على كل ما من شأنه اشتداد الحركة واضطراها، كان نقول (غَلَيان) (هَيَحَان) (فَيضَان)... إلخ. وهذا يعني أن ثمة حدثاً ومحدثاً (بكسر الدال)، مضمران في صيغة (فعلان)، على ان المحلوث غير المحدث (بكسر دال الأولى وفتر الثانية)، وان المحلوث (بكسر الدال) قوي القوة التي تجعل الشيء المحدث يضطرب ويشتد، وينضر وينجمع، ثم ينفرق ويبتعد بشكل مستمر وبتوالي حدوث حركيّ... فالحدث إذن في أقصى درجات اشتداده...

ولقد جاءت (الرحمن) على تلك الصيغة. فالصيغة إذن تبيان لاوليسة الحركة والاضطراب والاشتداد في الحركة بعد سكونها جذباً ثم طرداً،أو جمعاً ثم فرقاً، قسرءاً ثم طلقاً (وكما يحصل في حالة استيداع الجنين في الرحم ثم الطلق بسه ثم خروجه مسن الرحم)... ولقد كان الحدث في كل تلك الحالات شبيه (باحداث الأرض بالمطر وخروج الزرع مما تبيناه سابقاً، أو بإحداث الحديث في صدور الذين آمنوا وخشوع الجلود ولينها ولين القلوب)... فالحدث إذن وفي الحالات جميعاً في أقصسى حالات

اشتداده جمعاً وقرءاً ثم فرقاً وبعداً ، ثم سكوناً ظاهراً، وليس ثمة سكون في الداخل، فالحدث الحركي كائن في الداخل والأشياء جميعاً مستعدة لإظهاره...

ترى ماذا يقول البحث العلمي المعاصر في أولية الكون، ألا يقول مـــا يقولــه التبيان من حيث هو حسن الحديث، ودونما حاجة إلى تحييز أو تقييد الإعجاز العلمــي بآية دون غيرها مما له مظهر علمي ، أو اشارة علمية، يتبعها من يتبع، وهو أصلاً يتبعما ما يبين عنه الشيء خارج القرآن ثم يأتي لتطبيقه على القرآن، وقد يخطأ من يخطأ، وقــد يضل من يضل لأن المدخل ليس مدخل القرآن ، ولأن الكونية ليست كونيتـــه، ثم لأن الشرعة والمنهاج الذي يسحب إلى حيث دائرة الكتاب، غير الشرعة والمنهاج الكتــابي اللساني السمعي... وهكذا يضطر المتبينون وهم يتبعون الأنموذج الغــربي إلى تعديــل تبيناهم دائماً، فيدفعون بالتابعين لهم إلى التشكك في موضوعية القرآن وعلميته، طالمــا أن الكشوفات العلمية التي لا تستند إليه قد تعدل من آرائها بعد حين من إعلاها لتلـك الآراء في هذا الموضع أو ذاك، وفي تلك القضية أو غيرها.

نعم لنا الافادة من الكشوفات العلمية الغربية، ولكن بعد أن يكون المنهج العلمي الذي يخصنا هو المنهاج القرآني من حيث حسنه وبلاغته. فإذا وضح المنهاج وتبلورت ركائزه أخذنا بالنتيجة العلمية الغربية إذا قاربته ونبذناها إذا خالفته... فما وسائلها في التبين الكوني وسائلنا، وبالنتيجة ليست نتائجها طباق نتائجنا... فيزياءً وكيمياءً وأحياءً ورياضةً...

9- إن أولية البسملة في الترول، تبيان لأولية النشوء الكوني. وكما أن الأولية الكونية كائنة في المتكونات جميعاً، هناك في العمق منها، كذلك البسملة كائنة في السورة، فالسورة القرآنية تبيان التكون وحركية الـــ"كن". أما البسملة فتبيان لتلـــك المرحلة السابقة للتكون العنقودي للأشياء وفقاً لتسلسله السباعي أو الخماسي مما تبيناه سابقاً. وبموجب ذلك تصير قراءة السورة القرآنية مقترنة بقراءة البسملة، ولا قـراءة

بليغة ولا تلمساً لكونية البلاغة دونما إحالة السورة على البسملة، أي دونمسا حضور الوعي بالرحمانية باعتبارها مركزاً ومحيطاً لكل آية، ومن ثم لكل سورة. وهاهنا تبين لنا بلاغة الرأي القائل بوحوب قراءة البسملة أول كل قراءة لكل سورة من سور القرآن، عدا براءة. ولاستثناء (براءة) أسباب نستهدي ببيانها في الحسزء الثاني من هسندا الكتاب...

١٠- مما تبين عنه البلاغة الكونية التي قرنت الرحمة بالعلم في آية"وَسِعْتَ كُــلَّ شَيء رَحْمَةً وَعِلْماً"، هو إن للرحمن وجهتين، وجهة العلم الإلهـي، ووجهـة التعلـم الكوني، وإذا كان القرآن الكريم مظهراً للعلم الإلهي الذي لا يحاط بشيء منه إلا بإذنه، فهو استظهار بشري لما بان بموجب ذلك العلم من أشياء. وإذا كانت عنصرية الكون منفعلة ببلاغة القرء والضم من حيث انضمامها الأول ثم انفحارها ثم قرارها الخارجي وحركيتها الداخلية، فعنصرية الكون العقلي الإنساني منفعلة كذلك الانفعال، ومستعدة للتبين والتعلم والاستيحاء والاستلهام التكويين كما يستلهم الجنين حياة الرحم وما وراء عالق بنظام الرحم . فالرحم ليس مستودع الشفقة والحب والعطف والإحسان حسب، وانما هو مستودع العلم. وهكذا هو (الرحم) وهذا ما لا تنكره الكشــوفات العلميــة المعاصرة (١). على أن العلم علمان، علم النظام من حيث هو فطرة الله وعلم الانتظام على وفق النظام... وبموجب ذلك نرى إلى الجنين على أنه وليسد رحمين، الرحم الذكوري (صلب الأب وترائبه) وهاهنا يتحقق للجنين علم النظام، والرحم الأنثوي (صلب الأم وتراثبها)، وبموجب ذلك تبين لنا البلاغة الكونية القرآنيــة وهــى تسمى الأب والأم (والدين)، مع أن الولادة انثوية لا ذكورية ظاهراً، وهي عندنا ذكرية

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: عباس أحمد صالح وآخرون، الوراثة والسلوك، مطابع جامعة الموصل، العراق، (د.ط.تا): ج١/ ص١٢٩ وما بعدها، وص١٩٦ وما بعدها.

لحظة حروج النطفة، وأنثوية لحظة حروج النطفة، والتعالق بين النطفة في المسلخ في المنويين هو بدء التكون والتسلسل الولادي، ولهذا لا تظهر كلمة الولادة لما رسخ في أذهاننا عن حالة ما بعد الطلق الأنثوي بالجنين حصراً، بل تظهر مقترنة بجمع السولادة للأب والأم؛ ﴿ وَوَصَّعْنَا الإِنْسانَ بوالديْهِ إِحْساناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْ له كُرْهاً وَوَاسَعَتْ الإِنْسانَ بوالديْهِ إِحْساناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْ والسدة، (الأحقاف: ٤٦). وما إفراد الوضع للأم هاهنا، إلا دليل على أن الأم وإن كانت والسدة، فولادتها هاهنا وضع خارجي لما سبق ولادته أصلاً، قبل تسعة أشهر. وهاهنا تصير الولادة متسلسلة كونياً على الوفق الثلاثي نفسه،

ولادة الأب 🔑 ولادة الأم الأصل 🍑 الوضع الخارجي...

و بموجب ذلك علينا أن نعيد النظر في البلاغة الكونية لقوله تعالى؛ ﴿ فَلْيَنظُرِ وَ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ \* خُلِقَ \* مُن ماء دافِق \* يَخرُجُ مِنْ بَينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ \* (الطارق: ٥-٧). على أن الصلب ليس صلب الرجل حسب، وان الترائب ترائب المرأة حصراً، وانما الصلب والترائب مستودع الخلق في الرجل والمرأة . . . وهاهنا نحصل على التسلسل الخماسي للحركة الكونية، (صلب، وترائب (ذكرية)، صلب وترائب (أنثوية)، علقة، أو جنين)، فإذا شئنا عرض هذه الحركة على التسلسل الكوني حصلنا على الأصلين الكونين؛ (الرجل بكليته (يقابل السماوي)، والمرأة بكليتها (تقابل الأرضى)).

11- الرحمن، بعد ذلك كله هو تبيان الجمع الكوني ومستودع الولادة، وضم المتفرق، الكائن في الكائنات جميعاً، وكما هو تبيان الأصل فإنه تبيان العَود، فالكائنات جميعاً ستعود بعد فرقها وتمام تسننها الزمني إلى حيث الجمع الأول. وكمسا ترجع المتكونات إلى المكونات، ترجع التبينات إلى البيان، ويرجع القرآن إلى الفاتحة، والفاتحة إلى البسملة. وعلى الطرف الآخر، ترجع النبوات إلى نبي الرحمة، ومن جهة أخرى وكذلك الرجوع، يرجع الزمن الأرضي إلى الزمن الرباني، ويرجع الضسوء إلى الصوت وترجع الخواس إلى العقل الجامع، وترجع الحواس إلى العقل الجامع،

# ثالثاً: الأنموذج الإنساني، كونية (البَدْء) \_ تكون (الجَعْل):

إن قراءة الكلام قراءة بليغة، تعني مما تعني تتبع تكونه الداخلي الكالم قراءة بليغة، تعني مما تعني قراءة الكلام قراءة فصيحة حسب أو بسيطة، تتبع تكون الخارج، أو تتبع الظاهر من التكون الداخلي.

فللكلام إذن وجهان ، وجه داخلي وآخر خارجي. أما الخارجي فهو الوسيط البياني الذي تمظهر الداخل بوساطته، وهو يكرر الفكرة العميقة التي هي طرف الكلمة الخارجية، كمياً بوساطة كلمة وأخرى وثالثة.. وحينما تتشكل الفكرة: كلمة تتحول إلى مظهر، ينبثق بالكلمة من الفكرة. والذي يروم قراءة المظهر أو إدراكه عليه أن يعمد إلى التكرار الذي سلكه المتكلم بغية إعادته نوعياً والإحاطة به من حيست هو مظهر عميق أم لا. وكما يمكن تكرار المظاهر وثبوت العمق يمكن تكررار الأعماق وتعددها بإزاء ثبوت الظاهر أو واحدية المظهر البادي للحس أو العلم الحسي.

ومن صفات الكلام البليغ أن يجيء مظهره طباق جوهره، أو لنقل، أن يجيء ظاهره طباق باطنه، أي أن ينبثق الظاهر من صلب الباطن، مع فارق الإحاطة الحسية بالمظهر، وعدم الإحاطة بما وراء المظهر. فالمظهر، او الظاهر شيء من علم الباطن، ولا يمكن الإحاطة بذلك الشيء من العلم إلا إذا كان المتكلم يريد تحقيق تلك الإحاطة، فإذا أراد جاء الكلام كاشفاً عما وراءه من علم يراد نيله ... وعلى قدر الإرادة

وبلوغ أمرها وسعتها وقدرة تكونها أو تشكلها البياني، يكن الكلام محيلاً على ما بعد المعنى الأول من معان ثوان.. وتبقى الحقيقة الكامنة وراء التشكل المظهري للكلم من حيث هي نظام داخلي، كائنة من حيث هي مظهر في كل الطرق والأساليب التي يسلكها المتكلم أو يترع إليها كاشفاً أو موضحاً ما هو عميق وداخلي.

فالتشكل الخارجي للفكرة من خلال الكلام هو طرف البيان الأول وجهته الرئيسة التي هي جهة المتكلم، أما تلمس ما وراء ذلك التشكل، شرط اتباع نظام التشكل الذي هو خاصة المتكلم، فذاك هو طرف البيان الثاني وجهته المترتبة التي هي جهة القارئ سواء قرأ بسمعه أم ببصره... وهذه هي جهة الكشف، أو التكون البياني لدى القارئ والتي لابد أن تنتظم على وفق نظام البيان من حيث طرفه الأول. والمتبين بعد ذلك وهو يحاول أن ينتظم بنظام البيان ، لا يمكن أن يرقى إلى درجة الإمساك بطرف الحبل الذي هو طرف المبين أو المتكلم، لذا هو به حاجة دوماً إلى تعدد الطرائق ممثلة بتعدد الكلمات أو تعدد أنواع التراكيب، أي تعدد المظاهر ، لاستحصال التبين، وإلا فإن المتكلم قادر على الإبانة بكلمة واحدة أو طريقة واحدة أو مظهر واحد ولكن هذا يستلزم أن يكون المتبين على مثل قدرة المبين، ثم يستلزم أن يكون المتبين على مثل قدرة المبين، ثم يستلزم أن يكون المتبين على مثل قدرة المبين، ثم يستلزم أن يكون المتبين ...

وهاهنا نرى إلى بلاغة البيان وهي تأخذ أحد طريقين، طريقاً مباشرا ليسس به حاجة إلى وسائط وطريقاً غير مباشر وسائطي. أما الطريق المباشر فهو طريق الكلمة الثانية الواحدة، وأما الطريق الثاني فهو طريق الكلمة والثانية والثالثة... ويقيناً إن الكلمة الثانية متعلقة بالأولى وإن الثالثة متعلقة بالثانية والأولى ، وكذلك الرابعة والخامسة... وتبقى الفكرة أو الحقيقة أو الإبانة واحدة لا تتغير وان تغيرت الطريق من حيث المباشرة أو التسلسل... ولقد كانت الإبانة الإلهية من حيث الطريق الأولى ممثلة بالخلق الأول جميعاً

أو ممثلة بخلق آدم وحواء وعيسى، ولو باختلاف قليل عن الخلق الأول، خلق الجمع أو الرتق السماوي الأرضى...

أما الطريق الثاني، فممثل بما بعد الأيام الستة، أيام الخلق الأول وما ترتب علسى ذلك من توالد ذاتي وتسلسل كوني مترتب على تعليم الكائنات أو إلهامها السنة الإلهية التي لا تحويل لها ، مذ ما بعد الأيام الستة حتى يومنا هذا وما يليه ما شاء الله...

فالذي تشكل بالكلمة الأولى، كلمة البيان الجامع، الــ "كن"، هو الــــ "كــل شيء"، فالــ "كن" هي تبيان الأصل الكلى للكون الصوتي، صوت الإيحاء الأول الــذي لم يكن ثمة قرع له، فهو صوت غير مسموع، وكيف يسمع؟ وأي أذن تسمعه وهـــو أصل تخلق الأذن وغير الأذن، ثم كيف للأشياء أن تسمعه وهو داخل لا خارجي. إنـــه صوت الفكرة الذي نشعر به مدويًا في دواخلنا ونسمعه بقلوبنا لا بآذاننا ، وكذلك هو في كل الأشياء ، وكذلك هو كامن في ال"كل شيء"، فال"كل شيء"، هـــو التشــيؤ الأول للكلمة ... التشيؤ الذي تمظهـر في رتق السموات والأرض ، ثم في فرقها ثم مـــا تلا ذلك ... فال " كل شيء " هو المادة السائلة الكونية الأولى التي ظلت تتسلسل في الكائنات جميعاً من حيث هي حامل للصوت الداخلي الكائن في كل صغير وكبير، بــل في كل جزء خيالي أو ( ملياري) عداً و إحصاء من كل جزء من الكائن الواحد ثم مــن الكائنات جميعاً ... أما الذي تشكل بال"كل شيء " الكوني الأول فالمادة المتشيئة وأما الذي تشكل بالصوت الكوبي الأول فالطاقة بكل أنواعها ، والذي نشأ عن الطاقة نور ودخان وظلمة ، والذي نشأ عن المادة الشيئية ، كل العناصر ومضاداتها ، مادة ومـــادة مضادة ، عناصر ونظائر وبما يقابل مضادات الطاقة. وما ذلك إلا لأن الكلمـــة الأولى وإعادة ، زيادة ونقصاً ، حركة وسكوناً ، استقامة و دائرية ، جذباً وطــــرداً ، ســــلباً وإيجاباً ، إحياءاً و إماتة ، ... الخ ، أما الذي نشأ عن التضاد الشيئي الأول ، فــــالحجر

الأرضي الكوبي ، والحديد السماوي الكوبي ... وأما الذي استخلص من كل ذلك الوصفه الأصل السائل ، فالماء جُرِّد من تلك الثخونات العنصرية الغرينية السائلة ، وباستخلاصه ونزوله على الأرض بانت الأرض عن جغرافيتها الأولى بعد قرارها واستواء حركتها وهمود تربتها وخفوت حرارتها وتكون جبالها وتقدير أقواتها العنصرية من حيث هي استعداد كامن في الأرض ...

فأما الذي بان عن النور الأول فالملائكة، وأما الذي بان عن النار الأولى فالجن، وأما الذي بان عن المادة المتشيئة المزيجة فالإنسان... فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يجمع صفات النور والنار والتراب، ثم يحتمل كل تحولات المادة الغازية والسائلة والصلبة، وكما فتقت السماوات والأرض بعد رتق، كان الذكر والأنثى رتقاً ففتقا. فالإنسان هو المظهر اللساني للكلمة الكونية الأولى ذات الوجهتين، الوجه الكوني فالإنسان والرضي)، والوجه الإنساني (الذكري الأنثوي)، وكما استلزم ظهور السماوات والأرض حيناً من الدهر الكوني أو التسلسل الزمني للكينونة، استلزم ظهور الإنسان حيناً من الدهر لم يكن قبله شيئاً مذكوراً . فالظهور هو اكتمال التسلسل العنصري للمكونات دورته السباعية سماءً وأرضاً أو ذكراً وأنثى، وما اكتمال التسلسل الا بتمام التسوية، فالتسوية بلاغة الحلق والحلق بلاغة التشيّوء والتشيّوء بلاغة الكلمة، الأرعى \* والذي قَدّر فَهَدَى \* والسيّوء بلاغة الكلمة، المَرْعَى \* فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوًى \* الّذِي خَلَقَ فَسَوَّى \* والّذِي قَدّر فَهَدَى \* والسيوية والسيوية المؤلى \* الذي عَلَق فَسَوَّى \* والّذِي قَدّر فَهَدَى \* والسيوية بلاغة الخوى الأعلى \* الذي الأعلى \* الذي المؤلى \* الله على الأعلى \* الذي الطهور \* والذي قدّر فَهَدَى \* والسيوية بلاغة الخلق والخود المؤلى \* والذي قدّر فَهَدَى \* والنسيوء بلاغة الكلمة المؤلى \* الذي \* حَلَق فَسَوَّى \* والذي قدّر فَهَدَى \* والسيوية والتشيوء بلاغة الكلمة المؤلى \* الذي \* والذي \* والذي قدّر فَهَدَى \* والذي المؤلى \* والأعلى \* الذي المؤلى \* والأعلى \* المؤلى \* والأعلى \* المؤلى \* والأعلى \* والمؤلى \* وا

فما هي تلك الحقبة الزمنية التي كان فيها الإنسان يتسلسل في العمق قبل تسويته؟ وهل مر الإنسان بمرحلتي التشيّوء المباشر والتشيؤ الوسائطي؟ وهل لرحم وجهتان، وجهة كونية مشتركة ووجهة خاصة؟ وهل تصلح الأرض أن تكون رحماً كونياً للإنسان كما يصلح رحم المرأة لكينونته... وهل تصلح الأرض والسماء، صلباهما وترائبهما لتكونا والدين قبل الوالدين؟ وهل تصلح الأرض لوضع الجنين كما

تصلح الأم، وهل طلقت الأرض بالجنين كما تطلق الأم؟ ومن ثم هل نقدر أن نمتد ببلاغة المزاوجة والولادة والإنجاب بكل حيثياتها إلى حيث بلاغة النشوء الكوني الأول، من حيث إن ذلك الخلق هو السُّنة وما يترتب عليها من مرات خلق لاحقة هي التسنن فالسنة كامنة في التسنن، والتسنن الخلقي، أو التخلق، يقضي في ضوء بلاغته الكونية، بأن أي جامع حياة صغير أو قليل وحيوي حركي، يتخذ له فجوة في مكان ما، ثم يتترل عليه الماء أو يستلهم ويمتص الماء الكائن في ما حوله من الفجوة، فيخرج بعد دخول، ويظهر بعد بطون، ويكبر بعد صغر، ويتحرك بعد سكون...؟

يقول تعالى؛ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوْراً \* إِنَّا خَلَقْنا الإِنسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سمِيعًا بَصِيرًا \* ﴾ (الإِنسان: ١-٢).

ما من شك أن (الحين من الدهر) نسبي بالنسبة إلى المكان والكائن كما تبينًا سابقاً، وهذا يعني ان للحين من الدهر وجهتين، وجهة كونية مشتركة عميقة ووجهة كونية خاصة ظاهرة. وبموجب ذلك فالإنسان وهو نطفة في العميق من والديه ليسس بشيء مذكور أو ذي قيمة قبل جعل السمع والبصر، ثم استقبال أو تلقي المسموعات والمرثيات بعد الخروج من الرحم، فقيمته كائنة وكامنة في بدء التلقي الخارج، وماذاك بكائن قبل الخروج. أما نطفية الإنسان السابقة لتسويته أي السابقة لمزاوجته وملاقحت العنصرية الصغيرة، فتقل أو تكثر بالنسبة إلى سن الزواج بالنسبة إلى الوالدين، والذي يختلف من زوجين إلى آخرين، ثم بالنسبة إلى ما بين حصول المجامعة وحصول الأخرى... وهاهنا يختلف (الحين) الذي يظل فيه الإنسان ليس بشيء مذكور من والدين بعينهما إلى غيرهما، ثم من مجامعة إلى أخرى بالنسبة إلى والدين بعينهما ...

ولكن لهذا (الحين) وجهة أخرى، وجهة كونية مشتركة، وجهة أولى فيها النطفة الأمشاج نطفة كونية، والأمشاج أو الاختلاط أو الملاقحة حاصلة بلقــــاء الوالديــن، الكونيين للإنسان، أي السماء والأرض، وما الرحم حينها إلا الرحم الكوني، الرحـــم

الأرضى... وليس الحين من الدهر وقتذاك إلا الحين عينه الذي يقضيه الإنسان في مـــا قبل الخروج الظاهر أو البشري بدءاً بالأصلاب والترائب وانتهاء بالرحم، مصع فارق السنة والتسنن، أو الوجهة الربانية للزمن والوجهة الأرضية. فإذا كانت السبعة الأشــهر كافية لخروج الجنين من الرحم مكتملاً، وإن كانت بلاغتها هي التسعة الأشهر، فـــان السبعة عينها، ستة وواحداً، هي ذاتها أيام الخلق الأول خلــــق الســـموات والأرض ثم الفراغ من الخلق، فهي ذاتما حقبة (الحين من الدهر)، مع فارق الوجهة التي نقـــرأ بهـا الزمن، ولنا بعد ذلك ان نرى إلى حقبة (الحمل) السكونية الأولى للإنسان علي ألها ثلاثمائة وخمسين سنة بالتوقيت الأرضيّ، بعد خلق الكون، ولنا أن نرى إليها أنها لا تساوي لحظات من الزمن وبما لا يعدّ، ثم صار الإنسان إلى خروج... ولنا أن نسرى إلى الحقبة الزمنية الفاصلة بين حلق السماوات والأرض وبين ظهور الإنسان على الأرض، على أنها الحقبة عينها التي تفصل بين ولادة الإنسان وبين بلوغه سن الزواج شرط كونه رجلاً لا امرأة ، ثم شرط الأخذ بعين الاعتبار بلاغة التناسب فيما بــــين الزمـــن الكوبى الأول و الزمن الحاضر ، تلك النسبة التي لم يراعها الغربيون وهم يقدّرون عمــر الأرض وعمر الكائنات ، بسبب من بصرية مدخلهم القرائسي، الذي لا يقودهـم إلى انْ قدرة الله سبحانه في دوام خلق وتكوين ، وإذ هو كذلك فإن الخلــــق في اتســـاع مستمر وكذلك التكوين بما في ذلك التكوين الزماني ، وهذا يعيني أن سين الكون وقوانينه متغيرة فيزيائياً وكيميائياً وأحيائياً ورياضياً وهي في الماضي تختلـف عنـها في فقياساتنا الحاضرة في ازدياد مستمر مذ نشأة الزمن الأول أو الثابت القرآبي للزمن حسى زمن كتابة هذه السطور وما بعد. وإن الزيادة في الزمن هي التي أوهمت الغربيين بتلك الملايين الكونية من السنين فيما بين نشوء الكون وظهور الإنسان، وما الأمر كذلك إلا  الكائن وبالنسبة إلى المكان وبالنسبة إلى الأول والآخر، وبالنسبة إلى الماضي والحساضر والمستقبل ... ولهذا نرى إلى النظرية النسبية الغربية على الها قاصرة.. وبموجب هسذه النظرة يصير واضحاً اختلاف توقيتاتنا للزمن من مكان لآخر ومن زمان لآخر ومن كائن لآخر ومن حقبة زمنية لأخرى طالما أن الثابت الزمني هو ثابت قرآني سمساوي، وأن السماء في سعة دائمة ، وأن السننة الثابتة للزمن هي العميق الذي ينبثق منه المظهر ثم يختلف ثم تتعدد ألوانه تعدد الألوان والألسنة ...

نرجع لنقول إن الإنسان من حيث الوجهة الكونية للتخلق، ثم من حيث الوجهة الكونية للتخلق، ثم من حيث الوجهة الكونية للولادة والحمل، قضى من عمره ما قضى، خليطاً سائلاً متسلسلاً في عنصرية الوجود الكوني الأول للكلمة التي تشيأت أول كولها الجمعي رتقاً ففتقاً في السماء والأرض، ثم في رحم الأرض... وهذه هي الوجهة الكونية للحين من الدهرالذي أتى على الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً،أي ولم يكن شيئاً مستقبلاً متلقياً قارئاً منفعلاً وفاعلاً بالسمع والمسموعات، والبصر والمبصرات... ولهذا الحين ولهذه الشيئية الكونية للإنسان تسلسلات هي عينها تسلسلات الكينونة "كن فيكون" من حيث وجهتها السباعية، مكاناً وزماناً وكائناً... وهذه هي التسلسلات وأطوارها:

- ١- التسلسل الأول\_ الطور الترابي؛ ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِـــنْ تُـــرابٍ ﴾
   (الروم: ٢٠).
- ٢- التسلسل الثاني الطور المائي النطفي؛ ﴿ إِنَّا حَلَقْنا الإِنْسانَ مِنْ نُطْفَ قِ
   أمْشاج﴾ (الإنسان: ٢).
- ٣- التسلسل الثالث- الطور العلقي؛ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَـــقَ فَسَــوَّى \* ﴾
   (القيامة: ٣٨).
- ٤- التسلسل الرابع الطور الطيني ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلائِكَةِ إِن خَالِقٌ بَشَواً مِنْ طِيْنِ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ \* ﴿ (ص: ٧٢).

التسلسل الخامس - الطور الحَمَاي؛ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلائِكَةِ إِنِي خَــالِقٌ بَشَرَاً من حَمَاً مسنُونٍ \* فإذا سَوّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُــوْا لــه سَــاجِدِينَ \* ﴾ (الحجر: ٢٨ - ٢٩).

### ويجمع هذا الطور مرحلتين؛

1- ما بعد اختلاط الماء السماوي بالتراب، ثم تكون الطين الكوني الأول، وطول فترة مخالطة الماء للتراب، وما ينتج عنه من تغييرات وتبدلات في مظاهر المادة وخواصها، ومنها تغير اللون إلى السواد (امتصاص الألول والمحيعاً أي امتصاص الخصائص الحيوية كاملة)، ومن ثم تغيير الرائحة. وبتمامهما تتحقق بلاغة المشج العنصري لمكونات الوجود الكوني الأول. بيس الطين، ثم تمام بلاغة اليبس بحيث إن الطين يصير مُصوِّتاً (ذا صلصلة) إذا نُقِرَ.

وما زال الإنسان (آدم) في هذا الطور لم يُخلَّق بعد، التخليق الذي هــو تخليــق التسوية...

7- التسلسل السادس- الطور الصلصالي "خَلَقَ الإنسانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ \* وَخَلَقَ الجَانَ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ \*" (الرحمن: ١٤-١٥).

وفي هذا الطور، تحول الطين اليابس بفعل من مخالطته للنار إلى حافّة الفحاريّة أو أول صفة الفخارية التي تتكون بشوي الطين بالنار حد التحجر. ولكن الني بسين الصلصالية والفخارية هو (القليل) الذي أشرنا إليه في موضع قريب...

ولابد من الإشارة هاهنا، إلى أن هذا التسلسل شهد خلق الجان بتكون النار في هذه الحقبة من حقب التسلسل الكوني للنشوء الأول، بدليل قرن آية خلق الجن بآيـــة خلق الإنسان من صلصال كالفخار، بينما شهد التسلسل الخامس- الطور الحمـــأي،

٧- التسلسل السابع- طور النفخ؛ وهو الطور الأخير الذي بتمام بلاغته، تم لآدم خلقه وبيانه، البيان الذي تعددت طرائقه وتحولات كينونته. وبموجب تحققه، يسجد الملائكة لآدم عليه السلام، السجود الذي شرط له رب العزة تمام النفخ بعد تملم التسوية، وتبيان هذا الطور قوله تعالى؛ ﴿ فإذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحِي فَقَعُوْا له سَاجِدِينَ \* فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ \* إلاّ إبليسَ اسْتُكْبَرَ وكانَ مِنَ الكَافِرينَ \* (ص:٧٢-٧٣).

وبتمام هذا الطور، صار الإنسان (شيئاً مذكوراً)، بعد أن لم يكن كذلك، وإن كان شيئاً في رحم الأرض، وقبل ذلك في صلبها وصلب السماء. وفي هذا الطور تم للإنسان اكتمال أدوات الإدراك العقلية، بخلق العقل، فالعقل أو الخلق الروحاني الذي يفرق بين عجمة التكون وتبينه أو بين الشيئية الغُفْل والشيئية الآدمية التي هي لقاح الداخل والخارج، النظام والانتظام، الاستعداد لتلقي الذّكر وتلقي الذّكر وتبينه؛ "وأَنْزَلنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \*" (النحل: ٤٤).

وكما حصل للإنسان بوصفه متسللاً كونياً، ثم شيئاً مذكوراً، (ذَكراً)، حصل لوجه الذكورة الكامن، أي الوجه الأنثوي العميق ممثلاً بــ(حوّاء)، وهي تتسلسل في صلب آدم ثم تكون شيئاً مذكوراً، والذي حصل لهما هو عينه الذي حصل للسماء والأرض من قبل، باعتبار ذكورة السماء وأنوثة الأرض...

وكذلك سيحصل للإنسان المولود بالأسباب الوسائطية وهو يتسلسل بين السماء (الوالد) والأرض (الوالدة) ثم يتكون أطواراً في الرحم الأنشوي. فالتخلق وجهتان وجهة (البدء) الكوني المباشر، ووجهة (الجعل) التناسلي الوسائطي؛ ﴿ السنوي أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ وبداً خَلْقَ الإنسانَ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماء

مَهَيْنِ \* ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ وجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَبْصارَ وَ الأَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَــــا تَشْكُرُونَ \* ﴾ (السجدة:٧-٩).

أما الوجهة الأولى فالوجهة التي تبيّنا تسلسلها، وأما الوجهـــة الثانيــة(وجهــة الجعل)، التناسلي الوسائطي، فهذا تبينها. وقبل الشروع في التبين لابد من الالتفــلت إلى أن تكوّن السمع والأبصار والأفئدة، خاضع للتسلسل الكوني عينه، وللأطـــوار عينــها وكذلك تكوّن المسموعات والمرئيات في الآفاق والأنفس.

جاء في التريل العزيز وهو يقرن الخلق (الجعليّ) بالخلق البدئي، قوله سسبحانه؛ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِين \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارِ مَكِين \* ثُمَّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِين \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارِ مَكِين \* ثُمَّ خَلَقْنَا النَطْفَة عَظَامًا فَكسَوْنَا العظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَائَاهُ لَنُطْفَة عَظَاماً فَكسَوْنَا العظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَائَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أحسَنَ الخَالِقِينَ \* (المؤمنون: ١٢-١٣).

ويقول سبحانه؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِيْ رَيْبِ مِنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِلْبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُ فِي الأرحامِ مَا نُشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجَكُمْ طِفْلاً ﴾ (الحج:٥).

فإذا استثنينا التسلسل الطيني، باعتباره تسلسل (البدء)، الذي هو أصل تسلسل (الجعل)؛ حصلنا على التسلسلات السابقة عينها عن طريق الآيتين السابقتين؛

- ١- التسلسل الأول (النطفي).
  - ٢- التسلسل الثاني (العلقيّ).
- ٣- التسلسل الثالث (المُضغيّ).
  - ٤- التسلسل الرابع(العظمي).
- التسلسل الخامس (الإكسائي الحمي).
- 7- التسلسل السادس (الإنشائي الخلق الآخر).
- ٧- التسلسل السابع (الخروجي \_ الإخراج طفلاً).

#### وبقرن هذا كله، هذه تبينات وقراءة؛

1- إن مما يدعونا إليه القرآن، هو قرن قراءة الآفاق بقراءة الأنفس انطلاقا من قراءة القرآن، وتخلَّقا بخلقه. فإذا كان القرآن خطاباً أو إعلاماً أو إبانة للإنسان عن نظام القرن والقرء الكوبي، فالأنموذج اللساني هو المدخل الذي لابد ان يُعْتَبَر، وباعتباره لابد من تقديم السمعي على البصري، ثم الانطلاق من الأنموذج الإنساني بوصفه الأبلغ في تمثل النظام السمعي الكون، بغية الامتداد ببلاغته إلى حيث بلاغة الكون. وهاهنا مدخل ومخرج، إما المدخل فاللسان القرآني، وأما المخرج فالأنموذج الإنساني وأما الغاية الكامنة وراء ذلك فقراءة الكون الخارجي...

٧- إن عدم اختلاف التسلسل الكوني الذي جرى على آدم وله حينما كان في صلب الأرض والسماء، ثم حينما كان مستودعاً في رحم الأرض، والذي لم يتغيير حينما كان (بدءاً) عنه حينما صار (جَعْلاً)، يعني مما يعني أن السُنَّة الكونية لم تتبدل أو تتحول وإن اختلف المظهر، أو اختلفت الكيفية باختلاف المباشرة مرة والوسائطية مرة أخرى.

٣- إن التسلسل الذي حرى على آدم وله، هو عينه الذي حسرى للكون أرضاً وسماءً وكائنات. وما ذاك إلا لأن الخالق واحد، وخلق الواحد واحد، سواءً في حقبة ما قبل الكشف والإبانة أم في الحقبة التالية أي حقبة الكشف والإبانة والتمظهر.

٤- إن قوله سبحانه لإبليس وقد امتنع عن السجود لآدم؛ ﴿ مَا مَنَعَـكُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي ﴾ (ص:٥٠)، لا ينفي أو يتقاطع مع تبين تسلسل آدم الكوني في رحم الأرض. فآدم مخلوق بخلق الأرض ومتسلسل فيها، التسلسل الـذي تستلزمه الكينونة المكانية والزمانية للكائن قبل تكشفه وتبينه أو تمظهره. ومـا قبـل التكشف حقبة لابد أن يبدأ من عندها كل كائن أرضاً كان أم سماءً أو متكونات.

فالحقبة الأولى هي حقبة التقدير الرحمي الكوني للأشياء جميعاً، أو للكائنات جميعاً، والتقدير الرحمي يستلزم الخروج كما جاء في آيات سورة الأعلى مما سبق ذكره. وللتقدير الرحمي الكوني صورة مظهرية، جاء في بيالها قول نبي الرحمة؛ "إن ما قُدِّر في الرّحم سيكون"(١). وكما بين نبي الرحمة ما يترتب على التقدير الرحمي (الجعلي) التناسلي، بين ما يترتب على التقدير الرحمي (البدئي)، الكونيّ. فقد ورد عنه؛ "إن الله خلق آدم من قبضةٍ من جميع الأرض، فجاء بنو أدم على قدر أهل الأرض، جاء الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب"(١).

فهي قبضة جامعة إذن من جميع الأرض، تسلسلت سبع مسرات، ثم سسواها الحلاق العليم بيديه، ونفخ فيها من روحه، فكان آدم. وبكونه وفتق حسواء في ومسن ضلعه، تسلسلت التربة في ذريته، بكل تناقضاتها السابقة من حيث عنصريتها الجامعة لـ "كل شيء"، بوصفها الوحي والإلهام التكويني العميق، الذي سيستلهمه الإنسان بكليته مغلباً هذا العنصر على ذاك وميّالاً إلى هذه الطبيعة دون تلك، ومخرجاً هذه الصفة ومخفياً غيرها، وهذا هو اختياره وتلك إرادته، وهذه هي حيويته البليغة السيّ لا تتوفر لغيره.

من حانب آخر، وبظهور آية "لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ" مقترنة بخلق آدم دون غيره من المخلوقات ثم نسبة (اليدين) إلى الذات المقدسة، يعني التبيّن السابق مما يعني، ان تخلّـــق الكائنات مترتب على خلق آدم، فالمخلوقات متكونة بالطريق الوسائطي وغير المباشــر، أو هي مستفيدة من القدرة العظيمة، قدرة المقتدر، التي وسعت كل شيء، فتعـــدت الأشياء بذلك الـــ"كل شيء" الغني بمكوناته المُغني لما يعد ويحصى ولمـــا لا يعـد ولا يحصى مما نعلم أو مما لا نعلم من المخلوقات. وما ذاك إلا لأن الكلمة كلمة الــ"كـن"

<sup>(&#</sup>x27;) الأحاديث الصحيحة : مج٣/ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) نفسه: مج٤/ ص١٧٢. وورد، "إنّ ابن آدم خُلق من ثلاث تُربات: سوداء، وبيضاء، وحمراء" المصدر نفسه: مج٤/ص١٠٧.

بليغة البلاغة المطلقة، والذي تقضي به البلاغة المطلقة هو تكون مالا يعد من الحقائق (المعاني) المترتبة على المعنى الأول الذي تبين عنه الحكمة أو الكلام البليغ... وتبقالعبارة واحدة، أو وتبقى الكلمة الأولى واحدة، مع إننا لنا أن نشتق منها الكثير مسن الكلمات، فالكلمة الأولى إيجاد مباشر، والكلمات الأحرى، إيجاد بوساطة الكلمة الأولى..

وهذا ما يفسر لنا انتفاع الكائنات بتلك البلاغة وذلك البلوغ الأمريّ للكلمـة، من خلال تخلُّق الكائنات التي تبدو لنا مظهرياً، وكأن الكون الخــــارجي، أو وكـــأن الإنسان بإمكانه أن يستغني عنها، من مثل بعض الحيوانات أو الحشرات أو الطيــور أو النباتات، وحتى الجنّ... وليسُ الأمر كذلك لمن يحتكم إلى نظرة بليغة. فما من مخلـوق إلا ويسهم بشكل أو بآخر في انتظام التوازن العميق بين الـــ"كن" والتكــون. وعــدا ذلك فإن الـــ "كن فيكون" هو الأمر الإلهي البالغ، والســـاري في المــادة جميعــاً. أي الساري في الــ "كل شيء" الجامع الكوني. والــ "كل شيء" خليط من المتناقضـــات شيء" خليطاً من هذا وذاك، لما كان قابلاً للتجمع والتشكل ثم الفناء ثم الإعادة. ولــو لم يكن خليطاً، لما كان بالإمكان تخلق الإنسان أصلاً، ثم لما كان بإمكان الإنسان أن يجد أي شيء من حوله. والأبلغ من هذا كله أن خلوص الأشياء من أخلاطها يعين تحولها إلى مادة خالصة، وهذا ما لا يتوفر في الحياة الدنيا، بل في الحياة الآخــرة، أي في الجنّة حصْراً للمؤمنين الذي يتحردون هم أيضاً من تناقضات المادة وأخلاطها حينئذ... فيكون"، سماء وأرضاً وشجراً ولهراً وطيراً وحشرة، وحيواناً وجناً... وما التنــوع إلا مظهريّ. أما الــ "كل شيء" الكونيّ فكامن بالدرجة عينها في المخلوقات جميعاً... بــل

ان الإنسان نفسه ذلك الذي ينظر إلى بعض الكائنات نظرة استهانة واســـتغناء، هــو

نفسه حليط من تلك المتناقضات (قبضة من جميع الأرض)، التي تظهر وتبين من عليه من خلال قوله وسلوكه، ثم من خلال ما توسوس به نفسه وإن كان مستقيماً ملتزماً، باعتباره تبيان ما خلق منه، وليس الذي خلق منه، إلا ذلك الجمع المتناساقض الذي يؤالف بين الشيء وضده في الكائن الواحد، وبين الكائن والآخر...

٥- مرة أخرى، يبين لنا عدم جَدوى ذلك الجدل القائم بين متبين و آخـــر، حتى إن بعض المتبينين يكرس الكثير من وقته وجهده له، ثم يشغل حيزاً غير قليل مــن صفحات الكتب والدوريات وهو يدافع عن حجته، التي هي حجّة ذاتية غالباً، حجــة لم تنطلق من بلاغة القرن الكائنة بين المظهر والظاهرة، أو بين بلاغة اللسان وبلاغـــة الكون.

أما الجدل المقصود، فذلك الذي همّه معرفة خلافة الله أو خليفة الله في الأرض، من حيث أولية الخلافة، هل هي للملائكة أولاً ثم للجنّ ثم لآدم، وهل الخليفة إن كان هو آدم، غير آدمنا، وهل، وهل... والذي نتبينه موجزين، هو ان تمام تسوية الأرض، قضى بتمام تسوية آدم، وبالتراتب، وان تمام تسوية السموات قضي بتمام تخلق الملائكة، والجن. فالجن إذن ليس ذلك المحلوق الذي زامنت أطوار تخلّقه أطوار تخلّف الأرض، وكذلك الملائكة، أما الذي خلقه بيديه، وأنبأ الملائكة بخلقه قبل ظهوره، فهو الذي يصلح لخلافته لا سواه. لأنه وحده البليغ الجامع الذي تمثل بلاغة الجمع الكلي، هم السائل شيء" الأرضي، ولا يصلح لتبين الـــ"كل شيء" الأرضي، ولا يصلح لتبين الـــ"كل شيء" الارضي، ولا يصلح لتبين الـــ"كل شيء" الإنساني.

7- إن عودة سريعة إلى نظام البيان العربيّ، الذي استله البلاغيون القدامى من القرآن الكريم، (وإن لم يفيدوا منه الإفادة البليغة)، وخاصة ما يتعلق بالفصاحة،أي من يتعلق بالكشف والظهور، تبين لنا، ان شروط فصاحة الكلام، هي نفسها شروط فصاحة الكلمة. فشروط الفصاحة تكرر نفسها في المرة الواحدة (الكلمة الواحدة)

والمرات المتعددة. وكأن الشروط التي وضعها البلاغيون، أو التي استلها البلاغيون مسن جمع الحرف على الحرف في الكلمة، هي نفسها التي استلوها من جمع الكلمة على الكلمة. وكما يستوجب الحرف حرفاً وثالثاً، تستوجب الكلمة ثانية وثالثة، فالكلمة في العبارة هي مقابل الحرف في الكلمة الواحدة، والكلمات هي الحسروف مجتمعة في الكلمة الواحدة عينها، وهكذا تصير شروط الفصاحة عوداً على بدء، وبدءاً من عود، من الحرف إلى الكلمة، ومن الكلمة إلى الكلمات وبالعكس. وكذلك الأمسر، فيما يتعلق بفنون وطرائق التعبير البياني (تشبيهاً، أو استعارة، أو مجازاً، أو كناية)، وبعيداً عن كل ذلك، فالطرائق البيانية البليغة، هي أطوار وتميئات تلك الشسروط (شروط الفصاحة، كلمة أو كلاماً).

وكذلك هو الظهور والتبين القرآني سواءً كان لسانياً (في الكتاب) أو شيئياً (في الخلق والمخلوقات)، وكذلك هو تبين المخلوقات، مخلوقاً وآخر، ومخلوقاً وآخر، ومخلوقاً وآخر، ومخلوقات، مثل كيفية التبين (الفصاحيّ)، حرفاً وآخر وثالثاً، أو كلم قادده. ودائماً تعلق الكلم فالمخلوقات جميعاً، كلّ يكرر صنوّه ومقابله ومواجهه ومُقادده. ودائماً تعلق الكلم الثانية بسابقتها، كما يعلق الحرف الثاني، وكما يعلق المخلوق الثاني بسابقه وكما تعلق السورة الثانية بسابقتها، فالكلمة الثانية علقة ناشئة عن اجتماع الكلمة الأولى والمعنى، والثالثة علقة ناشئة عن اجتماع الكلمة الأولى والثائثة علقة ناشئة عن اجتماع الأولى والثانية... وهكذا... والمترتب على ذلك كله، ال الكائنات جميعاً هي حاصل تبين المعنى أو الحقيقة أو الإرادة الالهية في الكلمة الأولى، ثم الثانية التي هي حاصل جمع الثانية على الأولى، ثم الثالثة على الثانية... وكذلك هو تبين الزمن، وكذلك تبين العلم البشري، مُذْ كونه فكرة عرادة حتى تبينه الأخير بعد تسويته كلمة على اللسان، غير مرادة إلى كونه فكرة مرادة حتى تبينه الأخير بعد تسويته كلمة على اللسان، مشافهة، أو كتابة، من القلب إلى ما فوق المرتبة البسيطة للعقل، مرتبة توقّد العقل (الذهن)، إلى المرتبطة البسيطة للعقل، إلى المرتبة الخيالية إلى المرتبة الحسية، وبالعكس.

٧- فإذا علمنا ان أطوار التسلسل الكائنة في نظام الكلام، هي نفسها أطواره الكائنة في نظام الكلام، هي نفسها أطواره وجمع الكائنة في نظام الكلمة، وإذا علمنا أن علاقة الكلمة بالأخرى هي علاقة قرن وجمع وقرء، خلصنا إلى ان لكل كلمة قريناً، ثم ان لكل كلام قريناً، ثم ان لكل كلام قريناً، ثم ان لكل المساوي قريناً؛ (النبي)، ثم ان لكل أرض قريناً؛ (السماء الدنيا، وهكذا بقية الأراضي)، ثم ان لكل انسان قريناً؛ ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَنِّي كَانَ لِي قَرِيْكِ، (الرحوف:٣١)، ﴿ وَمَنْ يُكُنِ الشَيْطَانُ لَهُ قَرِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ذكر الرَّحمنِ نُقيِّضُ لهُ شَيْطَاناً فَهُو لَه قَرِيْنَ اللهُ والرحوف:٣١)، ﴿ وَمَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وهذا ما يفسر ما يسمّيه علماء المادة؛ النظائر، ويقصدون بها العناصر المشـعة، وهو نفسه يفسّر، علاقة المادة بالطاقة، ثم علاقة الصوت بالضوء، وأخيراً علاقة المـادة المضّادة.

فإذا تذكرنا ان التريل العزيز، يعلي من شأن اليمين، وأصحاب اليمين، وان المشهور عن ملك اليمين، انه الملك الذي يتولى كتابة حسنات الإنسان... إذا تذكرنا كل ذلك، و قرنا ما تذكرنا إلى فئة اليمين والميامنة في السنة النبوية، خلصنا إلى ان جهة اليمين أكفأ من حيث هي قرن من جهة الشمال، وان جهة الشمال هي المقابل الفرقي لتلك الجهة.وهذا ما يُفسِّر مما يُفسِّر، مهبط الرسالات في مشرق الأرض، بينما كانت جهة الغرب تفتقر إلى مهبط ني ودائماً، وها هو الشرق وجهة الروحانيات، فيما الغرب وجهة الماديات.

وهكذا هو الــ "كن" عن يمين، بينما الــ "يكون"عن شمال، ضمن تسلسل الآيــة لسانياً.

وبعد ذلك فإن ماسبق يفسر طواف الحجيج حول الحجر الأسود من اليمين إلى الشمال، وذلك لأن الحجر الأسود هو قلب اليمين ومركز الكون.

ومن ثم نخلص، إلى ان لكل كائن من حيث هو مادة، مادة مضادة ونظيراً بما في ذلك الإنسان، وعلى وفق حركتين من الشمال إلى اليمين ومن اليمين إلى الشمال. وهذه هي حركة (الجينوم) الوراثي في داخل الخلية.

فإذا بحثنا عن مصاديق حديدة لما سبق، وحدنا قوله تعالى؛ ﴿ هذا كتابُنَا ينطــــقُ عليكُمْ بالحقِّ إِنَّا كُنَّا نستنسخُ ما كانُوا يَعْملُونَ﴾ (الجاثية: ٢٩).

وفي ضوء هذا يصير واضحاً مفهوم النسخ في القرآن الكريم، فالناسخ، هو قريسن المنسوخ ونظيره وطباق نظامه، وتبيان بيانه، فلا تفاوت بين المنسوخ والناسخ المنسوخ ونظيره وطباق نظامه، وتبيان بيانه، فلا تفاوت بين المنسوخ والناسخ قدير منها أو مِثْلِها ألمْ تَعلمْ أنَّ الله على كلِّ شيء قدير أو (البقرة: ٢٠١). فالناسخ قرين طور التخلق والتكون الجديد، بينما المنسوخ قرين أو تبيان طور التكون السابق، وكلاهما الناسخ والمنسوخ تبيان للشيء عينه، ولكن كرل فق سياقاته التكوينية.

فإذا بحثنا عن مصاديق أخرى لما سبق وصدرنا الحديث به في هــــذه النقطــة، وحدنا ان علاقة الناسخ بالمنسوخ ، هي ذاتها علاقة الحرف الثاني بالأول والكلمة الثانية بالأولى، تلك العلاقة التي تكشف عن صفة الانسجام بـــين الأول والثــاني، والثــاني والأول، ثم تكشف عن تبيان حديد له وهكذا تكون الآية الثانية الناسخة، ليست خــيراً من سواها باعتبار ان الخيرية كائنة فيما بين نظام ونظام بل هي كائنة فيما بين تكشـف وتكشف حديد. وذلك ان الجنبة الإلهية للقرآن وآياته، والكون وآياته، حنبة واحـــدة، بينما الجنبة البشرية متعددة، متنوعة بتنوع الكائنات، ثم بتنوع أطوار تكونها. فالإنسـان

وهو عظام خير منه وهو نطفة، وهو إذ يخرج من رحم أمة خير منه وهو في رحمها، وهكذا.هذا من جانب الخيريّة، أما من حيث المثلية، فهو إذ كان مضغة مخلّقة مثله إذ كان صلصالاً كان مضغة غير مخلّقة، وهو إذ كان صلصالاً من حماً مسنون مثله إذ كان صلصالاً كالفخار، ثم، هو إذ كان متسلسلاً في الأرض مثله وهو يتسلسل في صلب أبيه ثم في رحم أمه... وهكذا هي علاقة الآية الناسخة بالآية المنسوخة. ومن جانب آخر فإن القرآن تبيان للناس وهدى ورحمة للمؤمنين، وبموجب تبيانيته وهداه ورحمته، حاء مفرقاً ليناسب ما عليه الإنسان من فرق، وجاء قرآناً ليناسب ما عليه الإنسان، وما يصل اليه من قرن وقرء عقلي ونفسي وإراديّ، ولهذا جاءت الآيات الناسخة لتبين ما عليه الإنسانة والإرادة البشرية والترقي العقلي، الذي يتسلسل طروراً بعد آخر ومرحلة وأخرى.ودائماً المرحلة الثانية من حيث القرء أفضل وخير من الأولى... ولهذا حاء تأخر فرق آيات الحلال والحرام إلى ما بعد هجرة نبي الرحمة إلى المدينة. ولهدذا جاء الناسخ طباق استعداد بشري لقرء وجمع وقرن، أو لرقيّ نفسي وإرادي أثمّ.

٨- والفقرة الأخيرة تدعونا إلى تبين حقيقة ان القرن والقرء والضم والجمع، هو ناموس الكون، واستعداده الكائن في عمقه، لهذا تسعى الكائنات جميعاً إليه، ويسعى إليه الإنسان عقلاً ونفساً ومعيشة؛ شعوباً وقبائل... فالقرن خير من الفرق، والفرق نقطة انطلاق حديد لقرن حديد. وهذا هو نظام التطور الكوني الشيئي والإنساني، على أن القرء والضم هو قرء داخلي لا خارجي. وهذا يعني، ان الكون في سعة دائمة خارجياً، ولكنه من الحيث العمق الداخل، يسعى إلى ما هو أقل وأصغر وأوجز، وبموجب ذلك، يتبين لنا ان الكون سينجمع على نفسه، كواكب ومجرات قبل فنائه الأخير، الجمع الذي سيزيد من تثاقله ثم انفجاره، مع إنه فيما يبدو خارجاً يزداد سعة، ولكن السعة البادية هاهنا ليست سعة الكائن نفسه، وإنما هي بُعْدُ الكائن عسن الكائن، والشيء عن الآخر، والكوكب عن مثيله. أما ما بين الكائن ونفسه، فان

التجمع والتحاذب هو المعيار وهو الجاري، فالكون لن يتسع حسب، ولـــن يصغــر حسب كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء الغربيين، وهم يختصمون فرقتيــن، فرقـــة تذهب إلى صغره وانكماشه (١).

فقد جاء في الحديث الشريف؛ أن الله سبحانه خلق آدم، طوله ستون ذراعـــاً، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن<sup>( ٢)</sup>. فإذا قرنا ذلك بطول الأعمار قديمـــــأ، وجدنــــا أنّ عمر نوح عليه السلام، مثلاً يزيد على تسعمائة وخمسين عاماً، وهو في مرحلة تاليـــة لآدم. وبناء على هذا نخلص إلى أن أول ظهور الإنسان على الأرض يعني كمال فرقــه الخارجي كوناً خلقياً أو زمنياً، وكذلك خلق الكائنات الأخرى، بما فيها الحيوانـــات المنقرضة، ولقد كان آدم واحداً، ثم تكثّر وما زال يتكثر إلى الآن. ولكنه من حيث هـو داخل وعمق ظل يتكامل طوراً بعد طور، حتى انتهى به التكامل إلى عصر الرسالة المحمدية، فتم له كماله العقلي؛ "ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته". كما ورد في حديث سبق ذكـره. وكمــا البشر، أبناء آدم ذرية بعضها من بعض، فالنبيون أمة واحدة باعتبار صفة النبوة، وهـم أيضاً ذرية بعضها من بعض، وكمال عقولهم، بتمام النبوة و حتمها في سييد الرسل محمد عليه وعلى الرسل والأنبياء، صلوات الله وسلامه، وما ذاك إلاَّ لأن القرن حلصل بين الأنبياء من حيث هم حاملو صفة النبوة، وبيان تسلسلها وتطورها. فهم من حيث هم عدد خارجي، متكثّرون، ولكنهم من حيث هم قرن داخلي ورقيّ نبويّ يســعون إلى أقل ما يكون عليه الجمع والضم، بحيث لا ضم أوجز منه وأبلغ، ومن ثم فلا علـــم أتمُّ وأكمل، ولقد تحقق ذلك في شخص نبي الرحمة محمد... وكذلك على المستوى

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: د. أحمد محمد عوف، سيناريو النشوء والارتقاء والفناء بالكون (بحث مسئل)، مجلة العلم المصرية ، عدد ٣٠٢، نوفمبر ٢٠٠١م.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر: الأجاديث القدسية: ص٩٩-٩٦.

البشري، أو من حيث الجهة البشرية للرسول، أي الجسدية، فإن الجسد وإن تكثر بالعددية، يظل يصغر بالذات والخاصية، سعياً إلى جمع أشد، وما الجمع الأشد إلا بتلك الصفة الجسدية التي كان عليها الناس أيام الرسالة المحمدية، فلا حسد أجمع ممسا كان عليه الناس أيام الرسالة مقارنة بالعصور السابقة، ولا حسد أجمع من حسد النسبي أمقارنة بالأنبياء والرسل، ثم مقارنة بأحساد أمته. وكذلك كملت الأعمار بعمره، وأعمار أمته، أي ألها صارت أشد جمعاً.

ورد في التتريل العزيز؛ ﴿ وَبَشِّرِ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ أَنَّ لَهُمْ حنسات تَحري مِنْ تحتِها الأَهَارُ كلَّما رُزقوا مِنها مِنْ ثَمْرة رزقاً قالوا هذا الذي رُزِقْنا منْ قَبْسلُ وَأَتُوا بِهِ مُتشاهاً وَلهم فيها أزواجٌ مُطهرةٌ وهُمْ فيها حَالدونَ ﴾ (البقرة: ٢٥).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: لسان العرب، مادة (جمع).

الذي للأشياء هناك، فيما بعد المادة، هو خلوص الشكل معنى، وخلوص المادة لا مادة، وخلوص التكون، "كن" وخلوص الفرق جمعاً وقرناً وقرءاً. وهناك تتبين الذات البشرية من حيث هي تسمع وتبصر، مالم تسمع من قبل و ما لم تبصر، وما ذاك إلا لأن الذي حجبته عنها المادة التي تشكلت بما القوة السامعة، أو القوة الباصرة في الحياة الدنيا لن يكون مجوباً في الآخرة، لتجردها — أي الذات البشرية – من الثخونة والشوب والعجمة.

فالذي يحصل للمادة هناك، هو تكشفها الأخير عن المعنى مجرداً من الشكل، أو الذات مجردة من المادة، وحينها تتحول المادة إلى اللامادة، والعنصر إلى النظير، والكتلة إلى طاقة غير قابلة للفناء، "وهم فيها خالدون". أما الذي في النار فهو تمام بلاغة الشكل المجرد من المعنى، انه الشكل الذي يظل يكرر نفسه دائماً حيث لا معسنى لله ليفرغ منه بعد تمام بيانه. فالشكل الذي هو المادة على أبلغ صورها، شكل خالد، لأن المادة تسافلت في البلوغ والانتهاء إلى غايتها حتى لم تعد مما يجوز عليها الفناء كما هو حالها في الدنيا، وبموجب ذلك يصير الخلود صدة المادة كما كان الخلود صفة المعنى، علمام الساكن" فيكون ثانية، بدءاً وإعادة، فلا فناء؛ ﴿ فالذين كَفروا قُطّعت علم شيابٌ من نارٍ يُصَبُّ من فوق رؤوسِهم الحميم من يُصهرُ بهِ ما في بُطونهم والجلُسود من طم شيابٌ من نارٍ يُصبُ من فوق رؤوسِهم الحميم شيصهرُ بهِ ما في بُطونهم والجلُسود ولم مقامعٌ من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذُوقوا عذاب الحريق (الحج: ١٩ ١- ٢٢)، ﴿ إِنَّ الذينَ كَفَروا بآياتِنا سوفَ نُصْلِيهِم ناراً كُلما أرادوا أعرَها ليذوقوا العذاب إنَّ الله كان عَزيزاً حَكِيماً (النساء: ٢٥).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: الأحاديث القدسية: ص١٣٢.

وهاهنا الفرق الدائم، والتكون الدائم" كلما نضحت حلودهم بدّلناهم حلـــوداً غيرها"، "كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها". أما نظام الــ "كن" الدائم فهو الجنة، فالــ "كن فيكون" من حيث نظام كلى خارجي شمـــولي، يبــدأ بالجنــة باعتبارها قرين الـــ"كن" وصنو المعني، وينتهي بالنار، باعتبارها قرين الــــــ"فيكــون" وصنو الشكل. وهو أي نظام الـ "كن فيكون" من حيث هو نظام حاص بكل كـائن على حدة، تام من حيث هو "كن فيكون" في الجنة؛ ﴿ نحنُ أُولِياؤُ كُم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ﴿ (فصلت: ٣١). فهو تام من حيث هو إرادة إلهية خلقت وأخلصت ما خلقت، حتى لا يمكن لعين أو سمـــع أن تتصور طبيعة الكون والتكون. وما ذاك إلا لأن الـــ"كن" هناك، أتم وأخلص مـــن حيث هي أعلى من المادة، مقارنة بالــ "كن" البشرية أذناً أو سمعاً، باعتبار ان التخيــل أو التصور البشري في الحياة الدنيا، هو تصور تحمله المادة القاصرة أي الخلايا العصبية. فالذي يتصور يريد، وبإرادته يحقق صورة لما يريد، هذه الصورة هـــي حــاصل أمــر للمخيلة بالتصور، أي هي حاصل "كن"، ولكن الــ"كن" هنا قاصر بإزاء الــ"كـــن" هناك، في ما هو أعلى من المادة، لذلك سترى العين وتسمع الأذن في الجنه، من ظهورات الــ "كن" الإلهية، ما لم يكن مما يحيط به "كن" الخيالي البشري في الدنيا.

ومن جانب آخر، فإن أولئك الخالدون في الجنة، سيشتهون، أي أهم سيريدون ويترتب على الإرادة أمر، ويترتب على الأمر؛ "كن" بشرية جديدة. ولكن هذه الساكن" ستحقق ما تريد حقيقة لا خيالاً، ويستكمل الاشتهاء بامتلاك المشتهى. وتكتمل الساكن" بالسايكون". فهي إذن تامة، من حيث جهتها الالهية ومن حيست جهتها البشرية. أما صفتها في النار، فتامة من حيث الجهة الإلهية، وكما أن السذي في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كذلك الذي في النار، فالساكن فيكون" في أتم صورها وأبلغ ظهوراها، ولكنها من حيث الجهة البشرية التي كانت قاصرة في تخيلها

دنيوياً، ليست تامة، ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ (سبأ: ٤٥). فالحاصل بشرياً، هو الرياً ولكن الريكون المشتهى غير حاصل. والذي هو حاصل محله ومخطلف له، هو (ما لا يشتهون)، أي هو؛ "فيكون" ذات الجهة الإلهية المريدة الآمرة المطاعة. "

الجنة إذن، هي بلاغة الــ "كن" التي لا تبدأ وتعاد وتبدأ وتعاد... إنها جريـــان مستمر وسرمدي. بينما النار، بلاغة الــ "فيكون" التي هي تناوب وتعــاقب، نضــج حلود وتبديلها، ومحاولة خروج وإعادة، واشتهاء ومنع... ووجود الجنة بعد ذلك، هـو أصل وجود النار، فلا وجود للنار دون وجود الجنة، كما لا وجــود للشــكل دون وجود المعنى، ولا وجود للشيء دون وجود الذي "ليس كمثله شيء"، وكما لا وجود للــ"فيكون" دون شرط الــ"كن"، ومن ثم، فالجنة سابقة النــار، والشــواب سـابق العقاب...

١٠ جاء في الحديث الشريف، ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
 مر بالمدينة فرأى جماعة يحفرون قبراً، فسأل عنه، فقالوا: حبشياً قدم فمات، فقال النبي؛ "لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها"(١).

ولا شك إن أول سامع للكلمة بعد أن تقال هو قائلها، فالكلمة تبدأ منه وتعود الله. يقول تعالى: ﴿ قُلْ أَغِيرَ الله أبغي ربّاً وهو ربّ كلّ شيء ولا تكسب كلّ نفسس إلا عليها ولا تَزرُ وازرةٌ وزرَ أُخرى ثمّ إلى ربّكمْ مرجعكُمْ فينبئكُمْ بمسا كُنتم في تختلفونَ ﴾ (الأنعام: ١٦٤) ويقول سبحانه في معرض حديثه عن حلق الأرض؛ ﴿ مِنسها خَلَقْناكُم وفيها نُعِيدكُم ومِنها نُحْرجُكُم تارةً أُخْرَى ﴾ (طه: ٥٥).

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة : مج٤/ ص٤٧٣.

جديد للخرزات المنظومات أن يتبع بعضها بعضاً. يقول نبي الرحمة؛ "الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضاً"(١).

ولابد للأرض التي بدأت دورة الــ"كن"من علقها، أن تكون ذاتها الأرض الــــي تنتهي فيها تلك الدورة. فالحياة والموت وجهان لحقيقة واحــــدة، والإنســـان حـــامل لعناصر تربة تخلقت فيه بشراً حياً، وتتخلق فيه ميْتاً. والذي ما بين الموت والحياة هو ما بين الكلمة والثانية، وما شروط الثانية إلا شروط الأولى.

فالطور الأول إذن، هو إعادة الشكل ــ الجسد، إلى الموضع الذي خرج منــه، أما الطور الثاني فهو عودة الموضع نفسه إلى مصدره الأول، باعتبار ان ذلك الموضع هو كلمة أيضاً، وما بين الطورين، خروج الجسد ثانية، فهما دورتان متقابلتان؛ باعتبــــار الإنسان وباعتبار الأرض والإنسان الذي خلق، ثم يعاد ثم يخرج، فـــهي دورة الخلــق والإعادة والإخراج ، وعلى ثلاث مراحل، ما المرحلة الثالثة منها إلا فرق جديد لوجهي الــ "كن"؛ الخلق ــ الإعادة. وكذلك دورة الأرض خلق وإعادة وإحــراج، فما ينطبق على الابن ينطبق على الأم، فالأم تكرر خلقها الوسمائطي من خمالال جنينها... وما ينطبق على الإنسان والأرض، باعتبار الإنسان فـــرق الأرض وبيالهـــا وكشفها، ينطبق على كل نظام بيان وكشف وإظهار: الماء والهواء والنباتات والحيوانات ثم الكواكب والمجرات. وهذا يعني أن فناء الكون سيبدأ كما يبدأ النـــاظم نظم الخرزات في سلك أي أن الإعادة ستبدأ من الأخير إلى الأول، من الشمال إلى اليمين لا من اليمين إلى الشمال هذه المرة، فيعود الإنسان إلى الأرض، باعتبار الإنسان آخر وأبلغ ما تكشفت عنه الأرض أي باعتباره تمام بيانها، ويتبع ذلك عودة المخلوقات الأخرى مما بانت عنه الأرض إليها، يتبع ذلك نسف الجبال ثم قطع البركة ورفعها، أي انعدام الاستقرار والثبات، فتصير الحركة مطلقة ضمن المحيـــط الأرضــي وفي كــل

<sup>(&#</sup>x27;) نفسه: مج٤/ ص٣٦١.

الاتجاهات، يقابل ذلك سماوياً \_ السماء الدنيا \_ ابتلاع النجوم والكواكب بعضها بعضاً، سابقها لتاليها، وهكذا، حتى يتم فناؤها جميعاً في الشمس، ولكـــن باعتبارهـــا طاقة، أما باعتبارها مادة فيكون عودتما إلى الأرض، وأيضاً بحركــة فائقــة وعظيمــة وانفجارية، يرافق ذلك ابتلاع الظلمة للضوء، والحرارة للبرودة، ثم البرودة للحــرارة، فيترل الماء لتعود الأرض تكرر أطوارها الأولى، وبتمام الأطوار يكون الجمع الأول، قد عاد جمعاً كما كان، وليس ثمة بعد الجمع الشيئي إلا الجمع الصوتي، أي إلا الكلمة، وتكون الكلمة كلمة الخروج، (دعوة واحدة)، فيكون الخروج. وليس ثمة بعد الخروج إلا العود إلى الداعي، أو عود الكلمة إلى القائل، وكما يسمع القائل كلمتـــه عبر سبعة ممرات في الأذن، وكما تسلك الكلمة البشرية هذه الممرات جميعاً، التي هيي طرق البيان وفنونه فيما المعنى واحد، كذلك يسلك الإنسان سبعة ممرات أو طرق فالسموات السبع لم تعد سموات، بل طرق، سيسلكها الإنسان جميعها، وبسرعة مطلقة إلى حيث المرجع الجسدي الأخير؛ "إلى ربكم مرجعكم"، ومـــا ذاك إلا لأن الذي يمنع الموجودات الأرضية من عدم الوزن والانفلات من محيـــــط الأرض، هــو وجود السماء، ذات الرجع، أي ما يسمى علمياً الجاذبية الأرضية، ومـــا هـــو إلا اجتماع قوتين بحسب القرآن ؛ (الصدع الأرضى \_ والرجع السماوي)﴿ والسّماء ذات الرّجع\* والأرض ذات الصّدْع\* ﴾ (الطـــارق: ١١-١١) أي، قــوتي الجــذب والطرد، على أن الذي بينهما، هو برزخ لا يبغيان، ولذا يصير لكل منهما محيطه، كملر لكل كلمة محيطها، وكما ان الذي ما بين الكلمة والأخرى، هو صدع ورجع.

فإذا ما تم للسماء رجع كل ما تم بيانه فيها، (وهي تقوم بذلك يومياً، ولكـــن بقدر، كإرجاعها للمطر، أو ذرات الحديد، أو الغبــارات الكونية...)، لم تعد لتطـرد أو ترجع أي حسم يدخل محيطها...

# الباب الثالث

القَرْءُ والتقرُّء

تبيان القراءة . قرأنية الكائنات

# الفصل الأول

بلاغة القراءة الكونية الهفعولية والفاعلية

## أولاً: التبيُّن والتقرُّؤ:

مما حاء في تفسير إبي السعود مما يتعلق بتفسير سورة العلق، قول في الآية الأولى؛ ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ ، "باسم ربك، أي اقرأ ملتبساً باسمه تعالى أي مبتدئاً به لتتحقق مقارنته لجميع أجزاء المقروء" (١).

ترى ما المقروء وما اجزاؤه، وكيف تتم الملابسة؟

بديًا لا بد من التذكر ثانية، ان تبيانية القرآن ، لا تقتصر على الأمـــر والنــهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب... أي أن تبيانيته لا تقتصر على ما هو شــرعي أو ديني، وإنّما تمتد لتشمل كل ما هو شيئي في هذا الكون السماوي الأرضي وما تكــوّن بتكونه من كائنات. فإذا تذكرنا ذلك، عدنا لنتساءل ثانية، ما المقروء؟

لا شك ان دوام وجود المصحف الشريف بين أيدينا السابقين منا ونحن واللاحقين، يعني مما يعني دوام مطالبتنا بالقراءة،... ولكن الذي لا بد أن نتبينه هوء أية قراءة تلك التي يطالبنا القرآن بدوامها وهو يواجهنا في أول نزوله المقدس بكلمة "اقرأ"، الكلمة السابقة لنا والباقية بعد زوالنا... أهي حصراً دوام ترتيل القرآن وتزيينه بأصواتنا من خلال التصويت به، أو من خلال تمرير العين على حرفه المقدس؟

فإذا قلنا إلها تلك القراءة وغيرها، أي التمعن فيه أو تدبره... فما نوع ذلك التدبر وما الذي نتدبره في القرآن...؟ فإذا قلنا إننا نتدبر فيه حلاله وحرامه وأوامره ونواهيه وعبره وعظاته، ثم آيات الله سبحانه في الآفاق والأنفس، إذا قلنا ذلك، حلصنا إلى أن المقروء هو الكلمة القرآنية بوجهتيها المسموعة والمرئيسة، أو المكتوبة بقلمنا الأرضي، وقبلها المكتوبة بالقلم الكوني، القلم الذي حرى يما هو كائن ويكون من الأكوان والكائنات.. وتبقى الكلمة القرآنية واحدة وإن اختلف المظهر، ويبقى المقروء واحداً، ولكن القارئ يختلف من حيث قدرته على الجمع والقرء ثم من حيث قدرته

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير أبي السعود : ج٩/ ص١٧٧.

على تبين هذا البيان الإلهي الكائن من خلال تكشف السماوات والأرض ثم من حلال تخلّق المخلوقات وتنوعها بدءاً بالكواكب والنجوم وانتهاءً بالجبال والبحار والأشحار والحيوانات والزرع المختلف ألوانه، ثم خلوصاً إلى جسم الإنسان بوصفه كوناً مصغراً ومركزياً على وفق نظامه وانتظامه جرى النظام والانتظام في الأشياء المحيطة بذلك الإنسان...

ثرى، هل يجوز على الله سبحانه، أن يطالبنا بقراءة الكلمة القرآنية السيّ ورد في حسنها، ألها تبيان لكل شيء، فيما النظام اللساني للكلمة مختلف عن نظام الساكسشيء"؟ بتعبير آخر، هل يجوز على الله سبحانه أن يطالبنا بقراءة الكون، فيما نظام الكون؟ حاشا لله الرحمن الرحيم العدل الحق... فإذا بان لنسا ذلك كله، أعدنا النظر في ما رسخ في أذهاننا عن المقروء الذي يطالبنا سبحانه بقراءت فالمقروء إذن ليس قائمة المحتويات أو (الفهرست) بالنسبة إلى الكتاب، وإنما هو الخلاصة بالنسبة إلى الكتاب (المصحف الشريف) الذي بين أيدينا، وما المتن أو المشروح، وما الخلاصة إلا الكتاب (المصحف الشريف) أما إذا نظرنا إلى المقروء على أنه حصراً قائمة محتويات، أسأنا القراءة، وترتب على إساءة القراءة تدخلنا في كيّ عنق الكلمة القرآنية لتنسجم مع ما هو راسخ في أذهاننا لغوية، وتوهمات إدراك ومسلمات لغوية بشرية...

المقروء إذن مثله كمثل الخريطة أو التصميم أو (الكاتولوج) المقادد والمطابق للمصنوع أو المُنْشَأ مع فارق ان الخريطة بالنسبة إلى البناء والكتالوج بالنسبة إلى الآلة، هما البناء أو الآلة ولكن مكتوبان أو مجردان من الشيئية، بينما البناء أو الآلة هما الخريطة أو الكاتالوج ولكن مجسدان أو مُتشيِّعان...وليس من حق القارئ التدخيل في

الخريطة، مقاييسها أو خطوطها أو ألوانها أو أسهمها أو رمــوزها... إلخ، فإن تدخّـــل فغيّر واستبدل ومحا وتأوّل ما أساء إلا إلى نفسه...

وهاهنا بعض من مظاهر النظر إلى المقروء على أنه (فهرست) حسب، وإذ هـو كذلك فلا قيمة ـ حاشا ـ للقرء الإلهي لحرفه وكلماته على شكل آيات وسور، مما علينا أن نكون على قرئه، أي مما يجب علينا أن نتبعه في القرء، باعتبـار أنّ المطالب بقراءته وضم أجزائه وقرنها – أي القرآن –، هو أيضاً مقرون مجموع بـالجمع الإلهـي المطابق لجمع الأشياء خارجه...

وهذا شيء من عدم القرء على مثل طريقة القرء الإلهي للكلمة التي هي طباق كل شيء؛

- ((المراد من قوله؛ اقرأ، أي اقرأ القرآن. إذ القراءة لا تستعمل إلا فيه)).
  - ((اقرأ باسم ربك)). ((اقرأ يا محمد بذكر ربك)).
- (( محل (( باسم ربك)) النصب على الحال، أي ، اقرأ مفتتحاً باسم ربك. قل باسم الله، ثم اقرأ)).
  - (( ومفعول اقرأ محذوف تقديره اقرأ ما يوحي إليك)).
  - ( وقال الأخفش الباء بمعنى على، أي اقرأ على اسم الله)).
    - (( وقال أبو عبيدة الباء صلة والمعنى اذكر ربك)).
- (( وجاء باسم ربك و لم يأت بلفظ الجلالة لما في لفظ الرب من معنى الذي رباك و نظر في مصلحتك)).
  - (( باسم ربك)) ، (( الباء هنا زائدة)).
  - ((باسم ربك))، ((أي اجعل هذا الفعل لله وافعله لأجله)).
- قوله ربك، ولم يقل باسم الله ((أبلغ في الحث على الطاعـــة، ولاســتمالة
   الرسول ليزول فزعه فقال هو الذي ربّاك فكيف يفزعك؟))؟

- (( يكون قوله (( اقرأ باسم ربك الذي خلق)) مبهماً ثم فسره بقوله (( خلق الإنسان من علق)) تفخيماً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته)).
  - ((والإنسان هنا اسم جنس والعلق جمع علقة فلذلك جاء من علق)).
- (( من علق؛ أي من دم جامد... الإنسان في معنى الجمع لمراعاة الفواصل \*
   ( أي مراعاة السجعة بين كلمتي: خلق، علق]...))...إلخ(١).

هـــذا نزر يسير مما تحفل به تبيّنات المتبينين من التدخلات الذاتيــــة في النظـــام القرآني للـــ"كل شيء" وسنته الكونية. ويقيناً إن الذي قاد إلى ذلك هو الفصـــل بـــين بلاغة التتريـــل العزيز وبلاغة الكون الخارجي، ثم توجيه البلاغة القرآنيــــة في ضــوء البلاغة الشعرية، أو توجيه العربية القرآنية في ضوء العربية البشرية...

ولنتساءل ثانية... تُرى حينما يريد أحدنا تبين شيء ما أمامه، هل يعمل على التلاعب به وتغيير نظامه زيادة أو نقصاناً، تقديماً أو تأخيراً، تلويناً أو محواً للألوان...؟ فإذا كان ذلك الشيء شجرة قطع أغصالها، وإذا كان بئراً رمى به حجراً، وإذا كلل الميراً ذبحه، وإذا كان بناء هدمه...!

نعم وارد كل ذلك، ولكن وروده فقط لتلمس ما وراءه، ثمّ إعادته إلى ما كان عليه. فتفكيك الشيء يستلزم إعادة بنائه، ونزول المطر على الأرض تليين لها بغية استنباتها ثانية، أما أن يكون إنزال المطر يستلزم تدمير التربة، فهذا مما يختلف مع الوجه الرحماني لإنزال المطر. ومن ثم فإن التعلم الحق والتقرء الحق هو الذي يجري على مثل المقروء الإلهي، لا إجراء المقروء أو المعلوم الإلهي على وفق التقرء أو التعلم...

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج-7/ص-70، والكشاف: ج2/ص-71، ومجمع البيان في تفسير القرآن: ج-1/ ص-7/، وتفسير الفخر السرازي؛ ج-7/ص-11، وتفسير البحر المحيط: مج-7/ ص-11، وتفسير أبى السعود: ج-7/ص-11.

وعدا ذلك فإن ما يجوز على الكون الشيئي البصري من تبديل وتغيير بغية استحصال إحاطة إدراكية عليا، لا يجوز على الكون القرآني، وإلا فإن المحصلة المعرفية وما يترتب عليها إلهي تقترب كثيراً من تلك المحصلة المترتبة على الأمر الإلهي لأولئك المنكرين الغربيين ومن تبعهم ، بتبديل خلق الله وتغييره...

نعم إن الإخلاص المطلق للبلاغة القرآنية أمر غير وارد بالنسبة لنا نحن المتبينــــين ممن لا تنطبق علينا صفة النبوة... فنحن أصلاً جهة التسنن بالنسبة إلى جهة السنة، أي بالنسبة إلى جهة النبوة. أو إننا الوجهة الأقل تجريداً من الشيئية بالنسبة إلى وجه الطاقـة النورانية السارية في النبوة وبما نبياً بعد نبيّ وعلامة بعد علامـــة وصــولاً إلى الحقيقــة المحمدية الظاهرة، والتي هي وجهة الحقيقة القرآنية الأولى، التي ستتعرض بوصفها حسداً كما سنتبين بعد قليل إلى الضم والقرء الملائكي ممثلاً بأخذ جبريل للنبي ثلاث مـــ ات، وهو يتوجه إليه بالأمر الإلهي الأول؛ "اقرأ"، بغية رد الظاهر على الباطن، ثم رد العلــــم الحسى على العقلى الجامع...نعم نحن أدبى بكثير من تلك المرتبة النبوية، ومن ثم فإننا أدبى في الإخلاص للبلاغة القرآنية إخلاصاً مطلقاً، لأننا أصلاً غير قادرين على التحررد الكلي من شيئيتنا البشرية الحاجبة والمانعة من تحقق التكشف المطلق... ولكن هــــذا لا يمنع من المجاهدة في تحقيق أبلغ ما يمكن من درجات الإخلاص لبلاغة أحسن الحديث، وما يتحقق ذلك الــ "أبلغ" من درجات الإخلاص، إلا حينما يكون القارئ على قرء المقروء، أي حينما يكون القارئ أرضاً ويكون المقروء مطراً محدثاً، فإذا كان القارئ كذلك أنبت من كل زوج بهيج، ويبقى المقروء هو المقروء، كما يبقى الماء هـو الماء سواءً أنبتت الأرض أم لم تنبت، وليس عدم إنباها لِعلَّةِ في المطر بـــل لعلَّــة في الأرض ذاتها... وكذلك يبقى الماء هو الماء سواء كثر النبت أم قلّ، وما قلة النبت أو قلتـــه إلا بحسب استعداد الأرض وبحسب بلاغتها في التفتت والتصدع من جهة والتماسك من جهة ثانية، ثم بحسب خصوبتها... أما الماء الكوبي، أو أحسن الحديث فهو هو، وإذ هو

كذلك، فإنه كما يقول نبي الرحمة؛ " لا يعوَجُ فيُقَوَّم، ولا يزيغُ فيُستَعْتَب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد"(١).

ويترتب على الحديث الشريف، إننا حينما نقرأ القرآن، لا نزعم تفسيره وإنحسا نزعم اننا نتبين به ونتعلم بعلمه ونتوسم بسمته، ونتخلق بخلقه، أي أننا نروم أن نقوحاء اعوجاجنا المعرفي بإقامته وقيوميته، وما الذي يواجهنا من القرآن في المصحف إلا كلماته التي انتظمتها أسطرها فهي مسطورة بالنسبة إلى جهة السطر الإلهي، أو العلم الألهي، وهي السطر بالنسبة لنا، نحن البشر والأشياء ... وعلينا حينما نروم تبيناً ما أن لا نتدخل بالسطر كيما يتماشى مع اعوجاج الكتابة،أو كيما يتماشى مع عدم القدرة على تحقيق رسم خطي مستقيم للكلمات منسجماً مع السطر، كما يحصل لأطفالنا وهم يتعلمون المبادئ الأولى للكتابة...

السطر القرآني إذن قائم ومستقيم، وعلى قدر الانتظام وعلى وفق استقامة السطر يتحقق للتبين بلوغه، وتتحقق للبلوغ بلاغته القرآنية الكونية التي على المتبينين من ذوي الاختصاصات الشيئية (العلمية) أن يدللوا عليها بالتجربة بعد التدليل عليها بالتسلسل الكوني الثلاثي للبلاغة القرآنية ممثلاً بالقرآن والإنسان والـــــــــــــــــــــــــــــــن، وعلى وفــــــق تسلسل ثلاثي كوني لبلاغة الإدراك القرآني، ممثلاً بالحس، والخيال، والعقل، مجتمعين، بياناً وعرفاناً وبرهاناً.

و بموجب ذلك و بموجبه فقط، يصير التبيّن وجهاً للتقرء، أي يصير التكشف والتوضّح وجهاً للتضام والانضمام، أما التضام فبالقرآن وأما الانضمام فإليه. وهذا أول الضمّ، ويليه الضم الثاني، ألا وهو ضمّ الأشياء إلى بعضها بعد ضم الآيات إلى بعضها في التريل العزيز أو في الكون. فإذا تحقق ذلك تحقق البلوغ و تبينت البلاغة الكونية التي وجهاها العلم الإلهي بوجهيه، وجه أحسن الحديث ووجه أحسن الخلق...

<sup>(&#</sup>x27;) مصنف ابن أبي شيبة: (كتاب فضائل القرآن)، ج $\sqrt{-0}$  ١٦٥، وفضائل القرآن: -1

فإذا بحثنا لذلك عن بسيط وجيزٍ جامع نتعلم منه وبه ونتوسمه ونجري على سمته ونستوحيه، خلصنا إلى الكلمة الأولى، الكلمة القارئة الجامعة الضامة التي بان بها وعن أمرها وقدرها، الــ "كل شيء"، وليست تلك الكلمة إلا الــ "كن فيكــون"، تلــك المنسربة في الإنسان والأكوان، والمتكون بها كل ما نعلم وما لا نعلم من الأكوان صغيرها وكبيرها، ما لا يمكن إحصاؤه وعده وما يمكن إحصاؤه وعــده، ما يمكن الإحاطة به وما تستحيل الإحاطة به ...

فال—"كن" هي أول البطون القرآني، المتسلسل في الأمكنة والأزمنة والكائن—ات مذ أول الجلق وما بعد الفناء... وللبطون الأول ظهور، وما ظهوره الأول ، إلا الكلمة الأولى في الترول، كلمة؛ "إقرأ"... وعلينا أن نتبين ال—"كن" بالقراءة، وما الس"إقسرأ" من حيث جمعها وضمها المطلق الكائن فيها بوصفها دلالة كائنة في الفعل الأمر الأول الذي بدء به التتريل العزيز، إلا طباق الجمع والضم الكائن في الس"كسن"... فتكون القراءة ، هو تقرء الكينونة، وكما تتكون الأشياء على وفق تسلسلات السا"كن فيكون"، علينا أن نتكون أو نتقرأ... على أن الكائنات من حيث تكولها الشيئي وتبينها التكويني الماثل أمام البصر، قد أخلصت الخلوص كله للسا"كن" وليس لها إلا أن تخلص، وبإخلاصها بانت أو كانت وتكون وستكون... وبموجب ذلك ، علينا أن نخلص للساقرأ" وبلاغة القراءة، ومن قبل للآمر بالقراءة، الله عز وجل، وعلى قدر الإخسلاص لنتفع برحمانية الإقراء. فالإقراء خاصة المقرئ الأول الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول نيو الرحمة؛ "تعلموا القرآن (...) فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، رجل يباهي به ورجل يقرؤهُ الله"()...

<sup>(&#</sup>x27;) سلسلة الأحاديث الصحيحة : مج ١/ص١٠٠.

#### ثانياً: صفة القراءة ـ بلاغة التبيان:

بادئ بدء، علينا أن ننسى تماماً ما تحيلنا عليه كلمة (قراءة) من معيى بسيط مفاده؛ تمرير البصر على الكلمات المكتوبة على صفحات كتاب. فالقراءة السيق نعين أعمق من ذلك وابعد غوراً، خاصة ونحن نحاول الإلمام بشيء من بلاغتها أو تكوفيا الذي هو بفضل الأمر الإلهي المتحلي بالـــ"كن فيكون"،وذلك مـــن خــلال الكلمــة القرآنية، سواءً كانت كلمة "اقرأ" التي وردت أول سورة العلق،أو غيرها من الكلمــات القرآنية. وهكذا سنحاول إذن أن نقرأ كلمة "اقرأ" وكأن قراءتنا لها هي قراءة لغيرهــا من الكلمات فلا فارق بين الكلمات القرآنية من حيث شرط القراءة التي نريد، وهـــذا يعني ان الأسس والأطر المنهجية التي تترتب على كلمة "اقرأ" في سورة العلق، هي ذاقمــا الأطر التي لنا أن نرتكز عليها لقراءة الكلمة القرآنية، سواء بوصفها مفردة أم بوصفــها تركيباً أو بوصفها آية أو سورة، أينما وردت في القرآن الكريم.

ولقد كنا فرغنا من محاولة الربط بين القرآن السمعي (كتاب الله المترل على نبيسه الكريم) وبين القرآن البصري (عالم الشهود)، فخلصنا إلى أن التبيان القرآني طباق عالم الشهود ومساويه من حيث ان الكون أو عالم الشهود نتيجة لنظام خلاق جاء القرآن لتبيانه والتدليل على كلياته دون جزئياته، باعتبار الكليات أصولاً كونية لن تكون الجزيئات إلا مترتبة عليها. ثم نظرنا إلى الكونين، الشيئي واللساني، باعتبار المظهر أو الشكل أو العلامة، مرة، وكانت النظرة نظرة اكتشاف لنظام الفرق. ونظرنا مرة أحرى باعتبار العمق الذي يجمع المتفرقات الخارجية في نظام كلي شمولي موحد، فكانت النظرة نظرة قرن الشيء بالشيء والصفة بالصفة، عوداً بها إلى ذلك النظام اللذي يوحدها جميعاً ... وبموجب ذلك، وفي ضوء كون القرآن ، ممثلاً بالـ "كن فيكون"، تبيّنا قرآنية التكوّن، من حيث هي مظهر لذلك النظام الكلي، سواء في القرآن بوصف سوراً وآيات وكلمات، أم بوصفه سماوات وأراضين ومخلوقات وصفات مخلوقات، ثم

بوصفه نبياً ونبوّات، أو معلومة سائلة صغيرة وعلامات (قلباً وعقلاً وحواساً) أو عقـــلاً ومعقولات، وحساً ومحسوسات، وعلماً ومعلومات...

ولقد خلصنا فيما مضى من مواضع البحث، إلى حقيقة أن الحقيقة المحمدية السي تجسدت بشخص الرسول الكريم محمد عليه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، هي أرقى وأكمل، ثم أقدر المخلوقات الإلهية تمثلاً لقانون الـــ"كن فيكون"، وهي بعد ذلك الأحدر في تجليته وسريان ديمومته، ثم في تجسيده أكمل تجسيد. وهذا يعين ان نظام القرن والجمع والضم قد تبين تحققه الأعلى بشخص النبي الكريم، لهذا كان الخطاب الإلهي الموجه إلى شخص النبي الكريم،قد ابتدأ بأنفس وأكرم وأبلغ ما بان عنه الخطاب الإلهي لأحد من أنبيائه ألا وهو خطاب القراءة، بكل ما لذلك الخطاب من صفات أو من الإحاطة والشمول والقدرة على النفاذ في الأشياء جميعاً،من حيث هي علامات أو من حيث هي نظام تكونت تلك العلامات بموجبه وبفعله.

وهاهنا تبين لذلك النظام من خلال مظهر جديد من مظاهر الأمر الإلهي؛ "كـــن فيكون".

لقد جاء الخطاب الذي هو أول نزول الوحي على صدر النبي الكسريم، بصيغة الفعل الأمر "اقرأ" فكان الخطاب في الغاية القصوى من البلاغة والتبيان، وهذا بعض من تلك البلاغة وذاك التبيان؛ الذي جلّتُه كلمة (اقرأ)، بوصفها صفة أو علامة؛

#### أولاً: بيان الصفة:

أ- قرأتُ الشيءَ قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض.

وكل شيء جمعته فقد قرأته

وقاراًهُ مُقارأةً وقِراءً ، بغير هاء : دارسَهُ.

واستقرأهُ : طلب إليه أن يقرأ.

وتقرّاً : تفقّهَ . و تقرّاً : تنسّكَ.

وقرأ عليه السلام يقرؤُهُ عليه و أقرأُهُ إياهُ : أبلغهُ .

ويقال للحمى: قَرَء، وللغائب: قَرْءٌ، وللبعيدقَرْءٌ. والقَــرَءُ والقُــرُءُ: الحيـض، والطهر ضدّ. وذلك ان القَرْء الوقت، فقد يكون للحيض والطهر.

وأقراءُ الشُّعر : قوافيه التي يختم بها (١)

ب- فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، فاعله مستتر فيه وجوباً تقديره؛ أنت. وهو من الأفعال المتعديّة أي التي تستلزم جملتها مفعولاً به.
 ثانياً: بلاغة التبيان:

(اقرأ)، أول جملة طلبية انشائية أمرية/ أداة الأمر؛ فعل الأمر (اقرأ)، (أداة أصلية)/ نوع الأمر: حقيقي، لأنه صادر من أعلى إلى أدني ، فهو واجب التنفيذ، لما فيه من قـوة وإلزام.

القرْءُ، إذن هو عملية جمع وضم للشيء، يجري في زمن باعتبار ان القرء هو الموقت. فإذا تذكرنا ان هذا القرء هو فعل فاعل مستتر فيه أو كامن في ثناياه، فهو قبله وفيه ومعه وبعده، خلصنا إلى ان عملية القرء، هي عملية حدوث بفعل مُحدِث، وهي أمر بآمر، وهي قدرة بقادر، وهي حدوث مستمر، لأن توقف حدوث ها يعني زوال أمريتها، ومن ثم، فإنه يعني عدم الحاجة إلى محدثها، وأخيراً فإن توقف حدوث ها يعني توقف بلوغها وبلاغتها المطلقة الدائمة.

فالقرء إذن صفة القارئ (النبي)، والقارئ لا يظهر بذاته، بل بصفته، أو بفعله الذي هو فعل الجمع فهو الفاعل الجامع لحظتئذ لا الفاعل الذي هو صفة أخرى، وإن كانت الصفات الأخرى التي هي لزيمة الذات مستترة باستتار الذات في الفعل الظاهر الذي هو فعل الجمع. فالقارئ لحظتئذ، (يتمركز) في صفة القراءة من بين صفاته الأخرى، من مثل الحياة والموت والكلام والصمت، أو مثلاً، الطول والعمر، والجروع

<sup>(&#</sup>x27;) لسان العرب ، مادة (قرأ) .

والشبع والارتواء والعطش...إلخ، فالصفات جميعاً كائنة كون البطون في صفة واحـــدة، هي صفة القَرْء...

وهاهنا يستلزم القرء، أو يلاقي بين طرفين؛ القارئ، والشيء الذي ينقرن أو اللذي يمتثل لفعل القارئ الاول. وبموجب ما يستلزمه القرء من تعالق الطروف الشاني بالاول، تصير (اقرأ) من حيث هي جملة الفعل والفاعل، علامة أولى على كيفية امتثال الأشياء للفعل الأول:الفعل التكويني.فالجملة تبيان أول للقرء الأول الإلهي. فاعل سبحانه فاعل القرء في القارئ الثاني (النبي) وفي المقروء الله الكل شريء"، أي فاعل الجمع والفرن الكوني كله بموجب صفة الربوبية، ثم الخالقية، وكلتيهما جمع وضم وقرء. أما الفاعل الثاني للقرء(النبي) ، الذي فعله فعل الجمع والقرن والضم العلمي بالجمع والقرن الخلقي، وقد يتجاوزه ويترقى عليه لمرتبة أعلى من مراتب الجمع، ألا وهي مرتبة الخلق إذا اذن الرب بذلك. فهو أي ذلك الفاعل، يتوزعه فعل وانفعال. فهو مرة مفعول به لفعل الخالق وأمريته، ومرة فاعل لفعل القرء والجمع، مسن حيث إن الجمع هو جمع وضم لذاته النبوية على ذوات الأشياء، فتصير الأشياء مفعل الآمر به له أو لفاعليته فيما هو مفعول به لفاعلية القارئ الأول الله عز شأنه، أي لفعل الآمر فيه وفي السا"كل شيء"، الآمر الذي لا يجوز عليه الانفعال.

وهكذا هو موقع الأشياء من قطي الفاعلية والمفعولية القرائية. فالأشياء هي الأخرى منفعلة بفاعلية القارئ الأول، ومستجيبة لأمريّتها التي هي أمرية السياكين فيكون"، وفاعل بوساطة ال"كين فيكون" فيكون" فيها، بحيث الها وبموجب ذلك السريان الكوني، تنجمع وتضطم بعضها إلى بعض سواء بوصفها أبعاض شيء بعينه، أم بوصفها أشياء متفرقة يحكمها نظام السياكل شيء". فهي إذن فاعل لفعل القرء، ولكن فعلها لا يتجاوز شيئيتها إلى العلم بشيئيتها.

النبي إذن، هو قرء الــ "كل شيء"، فهو صفة القرء الأرقى والأكمل، أو هــو جامعها وجُمّاعها، وجميعها وأجمعها فلم مقووء، أي مفعول به لفاعلية القرء الإلهــي بموجب الخالقية الأمرية التي للــ "كن فيكون". وهو كما سبق وبان لنا في موضوع مـن مواضع البحث، الأكمل بحسب استعداده لتحسيد تلك المفعولية، فهو إذن تمام تجســيد القرء. وإذ هو كذلك، فإنه تمام تجسيد القراءة ومن ثم فإنه أكرم من يقدر على تجســيد دور فاعل القرء، بعد أن تم به كرم تجسيد دور مفعول القرء. لذا فإنه سيليق به بموجب العلم الكائن في خالقية الــ "كن فيكون"، أن يقرأ ويعلم، (حيث القرء والعلم وجــهان لحقيقة واحدة)، أي أن يجمع ويضم ويقرن، الجمع الأكمل والضم الأكمل والقــرن الأكمل.

و بموجب ذلك سيكون جديراً بأن يكون و بكليته؛ جسداً وروحاً، رأساً وصدراً، عقلاً وقلباً، حاضراً ومستقبلاً، مكاناً وزماناً، مجتمع نزول آي القرآن ﴿ ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وما ذاك إلا لأنه به تم تبيان كل شيء، وكذا أو قبل ذلك الأنه به تم قرن و جمع وضم كل شيء. و بموجب ذلك سيليق بالنبي أن يكون مفعولاً ومن حيث جنبة القرء الإلهي)، فاعلاً (من حيث الجهة الشيئية، الكونية، بما فيها وأخصها البشرية للقرء)، و بموجب ذلك سيكون جديراً بأن يترقى بالقرن الأرقى، إلى مرتبة ؛ ﴿ وَأَنْزَلنا إليكَ الذّكُر َ لِتُبيّنَ للنّاسِ ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكّرون ﴾ ثم، ﴿ وما أنزلنا عليك الكتاب إلاّ لتبين لهمُ الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يُؤمِنون ﴾ (النحل: ٦٦).

وبموحــب ذلك سيصير واضحاً، ان الذي به بلغ الأمر الإلهي غايته، أي النبي

<sup>(\*)</sup> أمر جامع: يجمع الناس.. وجُمّاع كلّ شيء: مجتمع خلقه. وجماع جسد الإنسان: رأسه. وجُمّاع: الثمر: تجمّع براعيمه في موضع واحد على حمله. والجُماع: مجتمع أصل كل شيء.. ورجل جميع: مجتمع الخلق. وفي صفته، صلى الله عليه وسلم: كان إذا مشى مشى مجتمعاً أي شديد الحركة قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي. انظر: لسان العرب، مادة (جمع).

الذي هو قرن القرآن ومجتمعه، ليس به حاجة وهو المُعلّم، لأن يتعلم بمعلم أي بوساطة معلّم، وما ذاك إلا لأنه هو وساطة المتعلمين وهذا يعني ان علمه الذي هو قراءته، علـم زلق وطبق، للقرآن وفي القرآن ، فصدرُه الشريف ظرف القرآن، والقرآن ظرفه، وهـذا يعني أن النبي ليس به حاجة إلى من يشرح أو يوضح أو يدلل أو يقايس له كي يتحقق له قرن حادثة ما من حوادث الكون الشيئي، (بكل موجوداته، ثم بكـل مـا لتلـك الموجودات من علائق فيما بينها وغيرها)، بعلمها وتبياها وبياها القرآني، لأنه هو شـرح التبيان وتفصيله، وهو أبعاضه وجميعه. وهكذا لم يكن الرسول الكريم، وهو من هـو، من حيث مركزية التبيين، ليتأخر عن تبيان قرين الحدث أو الحادثة أو المشكل المعرفي أو الاحتماعي أو الاقتصادي أو النفسي أو الفقهي أو التشريعي المـاضي أو المسـتقبلي...

وهكذا كان النبي على قرء الكتاب أي على مثل طريقته. أما ما يروى عسن تأخر النبي عن الإجابة على بعض الأسئلة، أو تأخره عن البت بأمر مسا مسن الأمسور التشريعية أو الفقهية، فليس ذاك عن عدم علم أو عن إحاطة قاصرة بما يلزم النساس، أبداً، فقد حصل العلم بحصول القرّء المتمثل براقرأ). وهذا ما سنوضحه بعد قليل ولكن العلم الذي حصل بتمام الأمر بالقراءة، هو علم كلي، أي أنه كما يوصفه القرآن في سورة العلق، علم علقيّ.

فالكلمة القرآنية \_ وليس الحرف الذي هو مكون من مكونات الكلمة \_ هي، علقة بكل ما في تلك الكلمة وما لها من قدرات كامنة أو ظاهرة، سواء على السطح أم حيث الذي تحت السطح. ويترتب على ذلك ان محدودية الكلمة، بوصفها علقة، هي ، ظهور صغير لا يترتب عليه تخلف الكلمة، عما يتوفر عليه الكبير (التركيب) من إمكانات الجمع والضم، وما يترتب على ذلك الجمع والضم من أنظمة

وحيوات، طالما ان القرن أول ما يبدأ بالواحد سواءً كان رياضياً أو (ألفبائياً)، أو لفظياً، أو خلوياً مادياً، أو ذرياً، أو زمنياً... إلخ<sup>(\*)</sup>.

وإذن، وبموجب ذلك يتوالى نظام القرن والجمع بين الصغير والصغير، بين الواحد والواحد، بين الحرف والحرف، بين الكلمة والكلمة... وكل قرن فيما بين الشيء ومثيله أو مخالفه، هو قرن علقي منوي من حيث النظام والكيفية، وما يكمن في تلك الكيفية وذلك النظام من حكمة الحكيم الخبير. وهذا يعني فيما نحسن بصدد تدبره وقراءته، ان الكلمة القرآنية علقة، وان الآية علقة ، وإن السورة علقة، وإن القرآن بمجموعه من حيث هو علم كلي علقة، أولها وموئلها ونشوها هو الرحمن اللهمين أول القرء الإلهسي علم المؤكوان، والنبي أوله البشري.

وهكذا يصير نزول القرآن منجماً (سورةً بعد أخرى، وجزءاً من سيورة بعد جزء) علوق العلقة بجدار الرحم، فالترول الأول؛ "اقرأ" (\*\*) هو علقة، ستصير – كميا هو الحال مع العلقة البشرية ، أو الكونية – رحماً لترول جديد هو " نون و القلم " ، ثم

<sup>(\*)</sup> قرّة أخرى ظهرت أهمية ما يرقد تحت الظاهر وتحت السطح وتحت النص، فلا يمكن فهم تجليات اما هو فوق" دون اكتشاف البنى العميقة والآليات الدفينة التي تكمن وراء هذه التجليات. لقد سعت المدرسة البنيوية وما بعدها، بل النظريات الحديثة للدنياميكا الحرارية، إلى اختراق حاجز التعقد السذي يفصل بين الظاهر والباطن، التعقد الذي يبدو وكأنه ذو قدر ثابت، فكل تعقد يغيب عن ظاهر الأشياء لا يضيع سدى، بل يغوص ليستتر في طبقات باطنها، وهو الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اقتفاء أتره أيا كان غور باطنه حتى يدين لنا بفهم تجليات ظاهرة". الثقافة العربية وعصر المعلومات : ص٢٢٦. (\*) بعيداً عن الخلاف الدائر حول أيهما أسبق في النزول، سورة الفاتحة، أم سورة العلق، حتى ان ابن مسعود وطرح الفاتحة من المصحف لأنه يرى الأسبقية للعبق.. يرى البحث إلى هذا الأمر بناءً على اعتبار العلقية. وبموجب الاعتبار الأول يرى (الفاتحة) أسبق. بينما يرى إلى (العلق) على أنها الأسبق باعتبار العلقية.. انظر: في الخلاف في أولية النزول وطرر أبن مسعود للفاتحة من المصحف، مقدمتان في علوم القرآن، وهما مقدمة كتاب المباني، ومقدمة ابر عطية، تصحيح آرثر جفري، مطبعة السنة المحمدية، مكتبة الخانجي، ١٩٥٤، ص٨-١٦.

تصير " نون والقلم " رحماً لـ " المدثر" أو " المزمل" (١) .. إلخ ، وهكذا حسى تمام علقية القرآن التي هي علقية " اقرأ " ، وبتمامها تتم رحميته ( نسبة إلى الرحم ) السي بتمامها تتم رحمية النبي الكريم للمؤمنين، و إن كان النبي الكريم هو رحمهم مذ أول ما بعث إليهم ، و هو تمام تلك الرحمية عند آخر آية أنزلت على صدره الشريف ، وهبو كذلك إلى أن تقوم الساعة و بعد قيامها ، بموجب كينونة أي ديمومة " اقرأ " التي هي ديمومة المكان و الزمان ، فهي جمع في أولها و هي جمع في آخرها ؟ ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لآيسةً لمن خافَ عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له النّاس و ذلك يوم مشهود " وما نؤخّر ره لم نوخ و أي لا لأجل معدود \* ﴿ (هود : ١٠٢ - ١٠٤) . ﴿ وَتَر كُنا بعضَهُم يومئذ يُمُوب الفَصْلِ بعض ونُفِخ في الصّور فجمعناهُم جمعاً \* ﴾ ( الكهف : ٩٩ ) . ﴿ هذا يَومُ الفَصْلِ بعض ونُفِخ في الصّور فجمعناهُم جمعاً \* ﴾ ( الكهف : ٩٩ ) . ﴿ هذا يَومُ الفَصْلِ اللّكتب كما بَدَأَنا أوّل خلق نعيدُهُ وعُداً علينا إنّا كُنّا فاعلين \* ﴾ ( الأنبياء : ١٠٤ ) . ﴿ وما قَدْرُوا الله حتَّ قَدْره والأرضُ جميعاً قبضتُهُ يومَ القيامةِ والسّمواتُ مَطويّاتُ المِعمنيةِ سُبحانَهُ و تعالى عمّا يُشركون \* ﴾ ( الأرم : ٢٧ ) .

### ثالثاً: بلاغة الإقراء:

جاء في حديث الإقراء ، أن نبي الرحمة وقبل أن يفجأه الحق في غار حراء ،كان بان له و تبين لغيره أن الرؤيا التي يراها لم تكن إلا لتتحقق ، وإنه حُبِّبَ إليه الخالاء الليالي ذوات العدد ، ثم فجأه الحق بترول جبريل عليه السلام بالوحي ، ويسروي الحدثون عن نبي الرحمة ، انه حين نزل عليه جبرائيل بالوحي ، كان قائماً ، فحشى لركبتيه ، كما يروى عنه ، " قال ( جبرائيل ) : اقرأ ، قلت : ما أقرأ ؟ ، فأخذني فغطني ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد، ثم قال "اقرأ باسم ربك الذي خلق" فقرأت.. "(٢) والذي يبين من الحديث ، أن جبريل عليه السلام ، قد استقرأ نبي الرحمة ، أي

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمتان في علوم القرآن: ص٨، ص١١، ص١٥.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج٣٠/ ص٢٥١.

انه طلب منه أن يقرأ ، بصيغة الأمر ، باعتبار أن الأمر هاهنا طلب صادر من أعلى إلى أدنى فهو ملزم الحدوث . وهذا يعني أن الرسول كان يعلم القراءة ، فالقراءة على داخلي عميق في شخص النبوة المحمدية، ولكن أي قراءة تلك التي كان نسبي الرحمة يعلمها ، هل هي القراءة البسيطة قراءة الكلمات المرسومة أو المخطوطة على ألواح الطين وجلود الحيوانات وسعف النخيل كما كان سائداً في عصره ؟

الحقائق التاريخية ، تؤكد أن الرسول لم يكن يعرف هذا النوع من القراءة قبل بيان نبوته، والحقائق القرآنية، تؤكد أنه النبي الأمي؛ ﴿ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يُؤْمِنُ بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تمتدون \* ﴾ ( الأعراف : ١٥٨ ) . هذا من حالب ، ومن حانب آخر فإن دلالة كلمة ( الوحي )، ثم ، إيراد الحديث بلفظ (قال) فيما يتعلق بجبريل ، ثم سطحية فكرة أن جبرائيل ، قد نشر على النبي ، وينشر عليه في كل نزول ورقة أو غيرها، قد كتب فيها كلام الله ، ليقوم النبي بقراءته ... فيما تؤكد الحقائق التأريخية أن الوحي يتزل على الرسول أحياناً ، وهو بين المسلمين ، فلم يرد عن المسلمين الأوائل سوى أنه كانت تظهر عليه علامات الترول ، ثم يتلو عليهم مسا نزل عليه ، دون ذكر لقراءة في وسيط إلا صدره الشريف ... كل ذلك يؤكد أن الوسيط الخارجي ، وإن كانت تكتب على وفي الوسيط الخارجي ، وإن كانت تكتب على وفي خشية أن يتفلت منه ، أي صدره الشريف ، حتى إن الرسول كان يحرك لسانه بما يتزل إليه خشية أن يتفلت منه ، أو ينساه ، فنهاه الله سبحانه عن ذلك .

وهذا يعني أن القراءة كانت أعمق من قراءة المكتوب الخارجي ، إنه قراءة المكتوب الخارجي ، إنه المتاب المترل على الصدور ، حيث مجمع العلمين ، علم المداخل وعلم الخارج ، إنها إذن قراءة ما هو غائب وبعيد عن الحس البصري ، وما الحكمة المقروءة إلا كلمة الوحى والإعلام الخفى. وما القراءة إلا هناك حيث العمق.

ولقد ورد في حديث الاقراء إن جبريل أخذه فَغَطَّهُ ، و في روايـــــة ( فـــأخذي فضمَّني)، ثلاث مرات ( ١٠ . و قد بان لنا ، في بيان صفة ( قرأ ) من حيث هي دلالـــــة

<sup>(&#</sup>x27;) المصدر السابق: ج٣٠/ ص٢٥٢.

وضعية ؟ (قرأت الشيء قرآناً : جمعته و ضممت بعضه إلى بعض) . فأخذُ حبريل للنبي ، هو جمع و ضم إذن ، وهو قرء شيئي قبل أن يكون قرءً علمياً ، فالأخذ والضم، واقع على الجسد الشريف ، الذي بلغ منه الجهد بذلك الأخذ ، أخذ ملك عظيم الشأن والقوة بالنسبة إلى جسد النبي الشريف ، فهو إذن تغييب كلسي للحسد الشيئي في فعل القرء ، فالنبي بوصفه حسماً ، أو مادة (شيئاً) مأخوذ بفعل القرء الأول ، القرء الشيئي ، قرء العلامة، والصفة ، بعضاً إلى بعض، وبعضاً إلى بعض وبحضاً إلى بعض، حتى ليس ثمة، بعضية بل كلية، وليس ثمة أعضاء بل عضو واحد، وليس ثمة خارج وداخل، بل الداخل الخارج والخارج الداخل، وليس ثمة سمع وبصر، بل سمع بصريّ، وبصر سمعيّ، وليس ثمة حواس وعقل وقلب، بل ثمة عقل حسامع، أو صفة واحدة تجمع الأعضاء كلها، ثمة عقل،هو خلاصة كل تلك الوسائط والعلامات، عقل سائل صغير، كامن وراء العين ووراء الأذن ووراء العصب، ووراء القلب ووراء الدم، عقل كامن في المادة ووراء المادة الصغير، أو هسو خلاصة كل المادة الصغير، أو هسو خلاصة الدم، عقل وضمها وغطها بعد أخذها...

وبعد ذلك، فالأخد الملائكي، من حيث الطبيعة اللامحسوسة للملائكة، التي يجيء جبرائيل على رأس بلاغة تكونها النوراني، ما هو إلا تقريب و إدناء الطبيعة البشرية مسن الطبيعة الملائكية، حتى لا فاصل بينهما، انه إذن تعشيق وصهر ومزج وتذويب للطبيعيتين، أو للبشرية في الملائكية، والغاية من كل ذلك، هي إظهار وكشف، وإيضاح ذلك العميق الملائكي، بل الأعلى نورانية، ذلك الكامن في صلب الطبيعة البشرية للنبوة ، وهو بعد ذلك بيان وإيضاح نظام الجمع الكلي البليغ الكائس بكينونة النبوة المتسلسلة في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، حيلاً بعد حيل وأمة بعد أمة.

 اللحظات، انتظمت حركة الأخذ أو الضم ثلاثاً مع حركة النظام الكلي لل "كل شيء" أي أن الذي حصل هو إعادة ضبط الحركة بالحركة، جمعاً بجمع، كي تتحقق السيادة النبوية، والخلافة الأرضية الأخيرة للأرض، بوصف الأخيرة تبياناً للأولى، تلك التي كانت منذ الخلق الأول... فالأخذ كان مرة واحدة بدأت وانتهت، وثانية بدأت وانتهت، وثائثة بدأت ولم ينته أثرها، وان انتهى فعلها الخارجي، فأثرها ظل يتسلسل على وفق كيفية الأخذ نفسها، مع كل نزول، دونما حاجة إلى أخذ وغط جديد، بل بالأخذ الأول الذي هو غطّات أو ضمّات ثلاث... وكل ضمة هي قراءة أو قرع للطبيعة الجسدية النبوية بغية استكمال تسلسلات الكون القرائي النبوي وعلى مثل التسلسلات الكون القرائي النبوي وعلى مثل التسلسلات الكونية.

وفي ضوء ذلك كله، نتبين كونية هذا الفعل، فعل الأخذ، ثم تعالقه وعلوقه بالنظام الداخلي العميق للكون، وبموجب ذلك، سنتبين المظهر الآتي للقراءة، ولكسن لا بد من الإشارة قبل ذلك، إلى أن منطق التكون القرآني، وقرآنية الكون، يُنحي جانباً، وتماماً، الرواية الأخرى لحديث الإقراء، والتي تذهب إلى أن نبي الرحمة، إذ قال له جبريل، اقرأ، قال؛ ما أنا بقارئ ، فأخذه فعطه، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فعطه فقال له: اقرأ أن القصود برما أنا بقي النبي لعلمه بالقراءة، من حيث كون القراءة متعلقة بكلمات مكتوبة ظاهرة للحس البصري...

ان الجمع بين النفي بـــ(ما)، وتوكيد خبرها بـــ(الباء)، في عبـــــارة (مـــا أنـــا بقارئ)، بلاغياً، يعني ان الجملة، جملة نفي لا جملة استفهام، فالـــ(ما) نافية عاملة عمل ليس، والباء الداخلة على خبرها علامة (ما) المشبهة بليس النافية، وما هو علامة علــــى الاستفهام الكائن في (ما) الاستفهامية.

فإذا كان الأمر كذلك، ترتب، ان نبي الرحمة ينفي علمه بالقراءة من حيث هي قراءة كلمة مكتوبة، ولقد تبين لنا أنّ لا كلمة مكتوبة نشرت ورقتها لحظتئذ، ليقرأهـا

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: تفسير القرآن العظيم: ج٤/ص٤٩٩-٤٩٩.

فالعصا، اهتزت، مذ صدر الفعل إلى موسى لا إليها، ثم سعت بوصفها ثعبانلًا ثم عادت إلى طبيعتها ولقفت ما يأفكون، ولقد تساءل الرسول بعد حثيّه على ركبتيه اهتزازاً، كما اهتزت العصا، وتمتز الأرض، وتمتز السماوات (۱)، وكما ستهتز شيفتاه ولسانه كما سنتين بعد قليل... وبعد حثي الرسول، كان التساؤل عن كيفية القراءة، فحاء إعلام الكيفية ورسمها وبيالها ممثلاً بقوله تعالى "باسم ربك الذي خلق"... أمالذي ترتب على التساؤل، فهو استحصال الإجابة، أو التبين الكلي، على دفقات ثلاث، دفقة الجمع والقرء، ثم دفقة تكرار القرء وطباقه من الركاف) إلى (النون) في البسملة بوصفها أول تسلسل الجمع بوجهيه، ممثلاً بالآيات الخمس من حيث هن تبيان علم الخلق وتخلق العلم، بوصفها ما وجهين قرآنيين كونيين، وجه النظام ووجه الانتظام، أو وجه القرء الإلمي للساكل شيء" ووجه القرء البشري...

ولنقرأ الآية التالية، لنتبين ما نحن بصدده، من خلال مظهر آخـــر، ومواجهــة جديدة.

### رابعاً: الإقراء والاتباع ــ قراءة الكتابة:

جاء في التتريل العزيز، وهو يتوجه بالخطاب الكوني إلى نبي الرحمة؛ ﴿ لا تُحــرِّكُ بِهِ لسانَكَ لِتَعجلَ بهِ \* إِنَّ علينا بَيَانــهُ\* فإذا قَرَأْناهُ فاتَّبِعْ قُرآنه \* ثُمَّ إِنَّ علينا بَيَانــهُ\* (القيامة: ١٦ - ١٩).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: الأحاديث القدسية: ص٣٢٨-٣٣١. ونص الحديث: "إنّ الله يقبض الأرض- أو الأرضيــن-وتكون السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، وفي رواية "ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك".

وورد عن الصحابة، ان نبي الرحمة، كان إذا نزل حبريل بالوحي، يحرك لسلام ويسارع تكرار النطق به، خشية تفلته منه أو نسيانه، ثم صار بعد ذلك، إذا أتاه حلم المرق، فإذا ذهب عنه قرأه كما وعده ربه في الآية المباركة السابقة.

لقد بان لنا في موضع سابق من البحث، ان ظهور شخص النبي الكريم يعني مما يعني ظهور العلم الكلي بشرياً بعد تمام بلاغة البطون أو العمق، وانه ملتقى الظهورات الكونية للنظام الداخلي، وهي تستجمع تسلسلاتها الكونية في الــ "كل شيء" بوساطته، فهو بيانها، وتبينها، وهو طباق نظامها الداخلي، سواء من حيث هو طبيعـــة بشرية جسدية، أم من حيث هو حقيقة مجردة من غلظة المادة وكدورتها، بوصفه لا ينطق عن الهوى...

كذلك بان لنا، ان البيان الخارجي للفكرة، اية فكرة، ما هو إلا تكرار لبلاغــة تكونها الداخلي في العقل، العقل الذي هو جماع كل مواضع العلم الكائنة في الإنسـان، حلداً ويداً ورجلاً وقلباً وسمعاً وبصراً، سواء كانت هذه المواضع مما يوسم بالصغر البليغ أو بالكبر البائن والواضح.. فالبلاغة سمة الانتهاء بعد الوصول، والنضج بعد الــولادة، والإحاطــة بعد الإرادة، والجمع أو الضم بعد الفرق أو التباعد، والوصل بعد الفصل، والقرب بعد البعد، والنيل بعد الدَّرْك...

ولقد كان النبي زمن البدء الأول للخلق جمعاً، فَفُرِقَ وجُمِعَ، بعد الجمع الأول. فُرِقَ في الأنبياء قبله وجُمِع بولادته الشريفة، فبان بجمعه الجسدي ، ومع جمعه الجسدي الذي هو بلاغة التكون الشيئي، وتربته التي ليس ثمة ما هو أكرم منها ، تحقق جمع العلم الذي فرق في الأنبياء وغير الأنبياء. وما فرق العلم وجمعه في ذات النبي، إلا نظام كوني سار في الموجودات جميعاً من حيث هي شاعرة أو غير شاعرة بسريان العلم... فاستحصال العلم بالشيء والإحاطة به، لا بد ان يسبقها طور الفرق والتباعد والفصل والتباين والاختلاف والإدراك الذي يترتب عليه نيلٌ ما، وقد لا يترتب بالنسبة لنا نحسن الذين لا ننطق عن الوحى ...

والذي حصل مع القاء الحكمة العليا في جوف النبي الكريم؟ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلقَى القُرآنَ مِن لّدُن حكيمٍ عليمٍ ﴾ (النمل: ٦) ، هو تكون الحكمة وتبين العلم، وما الحكمة الا قرء للمظاهر في الجواهر، وللسطوح في الأعماق، وللأشياء في الــ "كــل شــيء"، وللتكونات المختلفة في (كون) واحد. وما تكونها في تربة النبوة، إلا تكون النباتات في التربة الخصبة بإنزال المطر، فالبذرة كامنة في العمق من التربة، بهــا خلقـت، ومنها أخرجت، وإليها تعود. وهكذا هو العلم بكل شيء من قبل النبي علم أول خُلِقَ بـالخلق الأول، فكمن، ثم خرج بانزال الوحي، ثم يعود نظاماً سارياً صغيراً عميقاً في الــ"كــل شيء" سواءً بظهوره المرئي (الكتاب الذي بين أيدينا)، أم بظهوره اللامرئي الـــذي لا تطاله الحواس لحكمة يعلمها الحكيم العليم...

وما أمر النبات ، الذي هو أمر مشترك بين نباتات الأرض، وبين بني الإنسان كما بان لنا سابقاً، إلا تكون واحد وان اختلفت المظاهر، فالانبات هو الإنبات، ولقد أنبتنا الله سبحانه نباتاً، كما أنبت البذرة في التربة، وأنبت البويضة في الرحم بعد إنسزال ماء الرجل... وكذلك كلُّ تكوِّن... ومنه تكوُّنُ المعلومة في الذهن ، فهي تستنبت إنباتاً وتخضع للشروط عينها، ويجري عليها التسلسل الكويي نفسه... وسواءً اصطلحنا على تكون المعلومة تفكيراً، فقرء السمتين واحد، على تكون المعلومة تفكيراً، فقرء السمتين واحد، كتابة كان أم قراءة لمكتوب أو إنباتاً أو تفكراً...وليس الفارق بين هذا وذاك إلا فارق المظهر والطبيعة النوعية للمتكون الذي يختلف من حيث النوع ويتفق مسن حيث المتكون الداخلي، فلا فرق بين متكون و آخر .. الكل منفعل، أولاً ثم فاعل ثانياً، والكل مفعول القراءة وفاعلها...

وهكذا يبين لنا أن اطلاق أو تعليم صفة التتريل بكلمة أو علامة (الكتاب) في آية؛ ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾، يعني أن الكتابة من حيث هي فعل تكون داخلي، تشكل سمة التتريل الذي هو تبيان لما هو مكتوب أصلاً في ذلك الجوف الشريف وعليه، فالمعلومة مكتوبة أصلاً، وما حياة النبيّ وما نزول الوحي إلا تكوين لهل وإظهار وإيضاح وتبيان. وهكذا تبدأ سورة النمل التي استشهدنا بآيتها السادسة قبل

قليل، بهذه الصورة؛ ﴿ طس تلكَ آياتُ القُرآنِ وكتابٍ مُبين \* ﴾ (النمل: ١). وهنا يبين القرن الكائن بين القراءة والكتابة والإبانة، والجميع تتصدرها علامة (تلك) للإشارة على البعيد \_ بحسب اللغويين \_ ، وتتصدر "تلك" ، "طس".

فالقرآن مكتوب إذن، مكتوب كتابة الفرق الكوني "طس"، أو "ألم" كما جاء في أول البقرة، التي استشهدنا بآياتها في مبحث البيان، ﴿ أَلَم \* ذلكَ الكِتابُ لا ريْب في أول البقرة، التي استشهدنا بآياتها في مبحث البيان، ﴿ أَلَم \* ذلكَ الكِتابُ لا ريْب في البعيد "ذلك"، وكذلك، تصدر "الكتاب"، اسم اشارة السدال على البعيد "ذلك"، وصدر الجميع بـ "ألم"، فهي "ألم"، ثم "ذلك"، ثم "الكتاب" الذي "لا ريب في هدى للمتقين".

### خامساً : الإقراء والاتباع – قراءة التسلسل الحركي:

إن نهي الفاعل الأول للقراءة الكونية، الله سبحانه وتعالى، لنبي الرحمة عن تحريك لسانه بما يوحى عليه، يعنى بدياً، ان الذي سبق فعل التحريك، هو الإنـــزال، فــإنزال

الوحي إذن فعل سابق تلاه فعل التحريك، وهاهنا فعلان، الإيحاء والتحريك، فإذا اعتبرنا بأنّ الرسول كان يحرك لسانه بالوحي فعلاً، تبينا، ان مسألة التحريك هذه، مسألة طبيعية جداً، بل هي واجبة سواءً من حيث هي استعداد الطبيعة النبوية لحدوثها، أم من حيث حدوثها فعلاً.

وببيان ما سبق تبيانه في المبحث السابق، يتضح لنا أن المترتب على أول الإيحاء هو الحركة، فلا حركة دون تحريك، والمتحرك ووسطه الحركي متأثران بفعل الحركة، سواءً كانت حركة الكتابة أم حركة الإنبات أو حركة الأحياء أو حركة الإماتة، أو حركة الفكرة في الذهن. بل أية حركة شيئية لجسم في وسط لا بد أن يترتب عليها حركة الوسط نفسه.

فتحريك اللسان بالوحي قبل تمامه، مترتب كوني أول، يتلوه سكون؛ (إطـــراق الرسول بعد نهيه عن التحريك)، ولهذا ما يقابله كونياً أو شيئياً ممثلاً بترول المطر علـــى الأرض، وتكوُّن الحركة الاهتزازية: "اهتزت وربت وانبتت" فالاهتزاز، مترتب كـــوني انفعالي أول، يتلوه سكون. وما السكون إلا كمون الحركة بعد ظهورها بالاهتزاز.

فتحريك اللسان به أي بالوحي تبيان لما يجري في دواخل الذات النبويسة من الجمعه وقرآنه" العميق، لا من موضع بعينه من الجسد الشريف، بل من المواضع جميعاً، فبلوغ الكلمة الإلهية التي هي كلمة (اقرأ) بوصفها معادلاً للــ"كن" لا يتوقف عند موضع بعينه، انه يضم المكتوب الكوني ضماً بعد ضم، ومن المواضع جميعاً، ليسين بوصفه خلاصة الجمع، وما الجمع حينها إلا بفعل الــ"كن" أيضاً، فالجمع جمع إلهي "إن علينا جمعه وقرآنه"، والذي يترتب على الجمع بعد الفرق في الــ"كل شـــيء" أو الــ"كل موضع" من مواضع العلم في الجسد الشريف، هو القرء. فالقرء ضم المجموع إلى المجموع، والقرء بلوغ الجمع تمامه، فإذا بلغ الجمع تمامه بالقرء بلغت الحركة تمامها بالسكون، وحينها يتبع القرء النبوي، القرء الإلمي، وبتحقق الاتباع تتحقق الإبانة عن المقروء... وها هنا تصير القراءة النبوي، القرء الذي عليه الوجود، الذي جمعه الله سبحانه باسمه الجامع، فاقترنت متضاداته ومختلفاته في وحدة واحدة، هي وحدة النظام

الكوني الشامل والكلي العميق، نظام الـــ"كن" والتكـــون بكـــل مظــاهره الشــيئية والحيويّة...

والذي سيرافق تلك الحركة الكامنة حينها، هو نفسه الذي يرافق حركة المعلومة المكتوبة في الدماغ البشري، والظاهر بوصفه طاقة حرارية متولدة بمقادير كبيرة اثناء عمل المخ<sup>(۱)</sup>، وهو نفسه الذي يتولد عن عمل المحركات البخارية أو غيرها، من طاقة حرارية كبيرة، وهو نفسه الذي يماثل الطاقة الحرارية الكائنة في الجو، والمسببة لسترول المطر. وهكذا كان الجسد النبوي الشريف، يتفصد عرقاً أثناء نزول الوحي، وكان يُركى عليه من العلامات، ما دعا المستشرقين جاهلين أو متجاهلين هذه الحقيقة الكونية، إلى القامه سرحاشا له بشتى الاقامات النفسية.

وعدا ذلك، فقد طابقت حركية الآيات المباركات السابقات، تلك التسلسلات والمخاضات التي تتولد عنها الفكرة على اللسان، حينما تكون الفكرة مهمة وفاعلة، كأن تكون ابتكاراً علمياً، أو نظرية فلسفية، أو عملاً إبداعياً.

وكذلك طابقت تسلسلات المخاضات الولادية في الأشياء جميعاً، فتسلسلات الآية، نظام كوني شمولي يخضع له كل شيء، بوصفها تبياناً لـــ "كل شيء"، ولنبحـــث ولنتقص ذلك، في الأشياء جميعاً، كما يطالبنا القرآن بذلك...

أما التسلسلات الكونية التي تبينها الآيات، فيما يتعلق بنشوء الكون جميعاً، خلقه وفنائه، إحيائه وإماتته، أرضه وسمائه... فهي؟

أ- الايحاء (التتريل).

ب- بدء الحركة / تحريك اللسان به.

ج- السكون / "لا تحرّك به لسانك".

د- الجمع / "إن علينا جمعه".

ه\_\_\_ القرء / "وقرأناه" "فإذا قرأناه".

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: مات ريدلي، الجينوم - السيرة الذاتية للنوع البشري، ترجمة د. مصطفى إبراهيم فـــهمي، سلسلة عالم المعرفة (٢٧٥) - الكويت ٢٠٠١، ص٢٦٦.

و- الإتباع / " فاتبع قرآنه".ز- البيان / " ثم إن علينا بيانه".

الجمع والقرء → القرء والقرء → البيان الطور الأول → الطور الثالث

"إنا علينا جمعه وقرآنه" إنا علينا جمعه وقرآنه" حله "ثم ان علينا بيانه". ودائماً، الطور الأخير، مسبوق ب "ثم" التي هي حرف عطف للتراخي، تبياناً لطول الحقبة الزمنية الفاصلة ما بين الطور الأخير وما قبله. ولنتذكر هاهنا، التسترلات الزمنية للكينونة (كألف سنة)، (ألف سنة)، و(خمسين ألف سنة)، ولنقرن بلاغة الطور الأخير للقراءة بالترل الأخير للزمن (اليوم الرباني).

أما الذي لنا تبينه الآن، فهو مدى مطابقة تسلسلات الآية السابقة، لتسلسلات الآية السابقة، لتسلسلات الخلق البشري... يقول تعالى في تبيان خلق الإنسان؛ ﴿ وَلَقَدْ خلقنا الإنسان مَلَنَ مُ مَنْ طُينَ \* ثُمَّ خَلقْنا النُّطفة عَلَقَةً فَخَلقنا العَلقة مَنْ طين \* ثمَّ خلقنا النُّطفة عَلَقةً فَخَلقنا العَلقة مُضْغة فَخَلقنا المُضْغة عِظاماً فَكَسونا العِظام لحَماً ثم أنشأناه خَلقاً آخر فَتبارك اللهُ أحسَنُ الخالقينَ \* ﴾ (المؤمنون: ١٢-١٤).

والذي يبين من الآيات المباركات، ان تسلسل الحركة الكونية مر بثلاثة أطــوار، في سبعة تسلسلات، أما الأطوار فهي؛

أ- الطور الطيني، حيث كان الإنسان يتسلسل في التربة، مفرقاً فيسها بوصفه كوناً عنصرياً، كما تبينا في موضع سابق من البحث. وهذا ما تبينه الآية الأولى؛ "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين". وهذا ما يقابل بـــدء الحركة أو الإيحاء.

ب- الطور النطفي، طور القرار، وفيه صار الإنسان نطفة في صلب وترائب والديه فقرت الحركة وسكنت، بعد بيالها بالخلق الأول للإنسان. وهذا ما تبينه

الآية الثانية؛ "ثم جعلناه نطفة في قرار مكين". وهذا يقابل، سكون الحركة، والامتثال إلى الأمر الإلهي الكوبي من قبل المتكونات جميعاً في مثل هذا الطور.

أما الذي يفصل ما بين الطور الأول والطور الثاني، فحين من الزمن، تدل عليه أداة العطف السابقة؛ "ثم". ومن مظاهر هذا الفاصل الزمني، ان النبوية على طوريـــن، طور كامن وطور ظاهر. وما بين الطورين، هو الزمن الفاصل ما بين أول الخلق وبـــين ولادة نبى الرحمة الظاهرة في الجزيرة...

ج- طور التكون (الخماسي)، الذي تمثله الآية الثالثة من آيات (المؤمنون) السي تبين عن تكون النطفة، وأيضاً بعد زمن متراخ تدل عليه (ثم) وعلسى الوفق التسالي؛ (العلقة، المضغة، العظام، اكساء العظام لحماً، ثم الإنشاء خلقاً آخر). وهذا ما يقسابل النظر إلى حركة الإقراء السابق تبينها، من جهة التكون... ومن مظاهر هسذا الطور، البعثة المحمدية بعد تجاوز نبى الرحمة سن الأربعين، أي بعد بلوغ الأربعين...

فإذا فرقنا، ثم قرنًا بلاغياً، أطوار الخلق البشري، بتسلسلات الإقسراء السابقة، حصلنا على؛

الفرق الطيني → الجمع النطفي → الجمع العلقي القرء المُضغي القرء المُضغي القرء العظمي التكامل، أو القرء العظمي التاع العظام أو اكساؤها لحماً التبين البشري المتكامل، أو الإنشاء خلقاً آخر...

فإذا اكتفينا بقرن تكون الأطوار بتكون الإقراء، من حيث التسلسل الخماسيي للطور الأخير، حصلنا على:

آ- الجمع — العلقة / "إن علينا جمعه" \_ "خلقنا النطفة علقة".

ب- القرء → المضغة / "وقرآنه" \_ "فخلقنا العلقة مضغة".

ج- القرء الثاني ─ العظام / "فإذا قرأناه" \_ "فخلقنا المضغة عظاماً".

د- اتباع القرء ـــ إكساء العظام لحماً / "فاتبع قرآنه" ــ " فكسونا العظلم لحماً".

و- الإبانة → الإنشاء خلقاً آخر / "ثم إن علينا بيانه" \_ "ثم أنشأناه خلقًاً آخر ".

لنجمع ما سبق تبينه على سورة القيامة ثانية، السورة التي سلسلت آياة المسات مساسلت، بيان النهي عن تحريك اللسان النبوي بالوحي. والذي يعيننا الآن مما تبين عنه السورة المباركة هو قراءة بلاغتها الكونية، أو تبيالها للجمع الأخير، جمع قيام الساعة، وتحديداً جمع العظام وتسويتها. ولنتذكر أن الحامل الشيئي للعلم، من حيث هو مادة صغيرة، كائنة في اللسان، هو نفسه الكائن في العظام، وهذا ما تبين عنه الكشوفات العلمية الشيئية، الإحيائية، والكيميائية، وخاصة ما يتعلق بالوراثيات المعاصرة.

تبدأ السورة المباركة، هكذا؛ ﴿ لا أُقسِمُ بيومِ القيامةِ \* ولا أُقْسِمُ بالنَّفْسِ اللّوامـةِ \* أُخْسَبُ الإنسانُ ألَّنْ بَحَمَعَ عظامَهُ \* بلى قادرينَ على أنْ نُسَوِّي بَنانَهُ \* ﴾ (القيامـة: ١-٤)، وتستمر السورة كذلك حتى الآية السادسة عشرة، آية "لا تحرك به لسانك" ثم تخلص السورة المباركة إلى آياها الأخيرة، تبياناً لـ: ﴿ أَيْسَبُ الإنسانُ أَنْ يُتركَ سُـدى \* أَلَمْ يَلُكُ نُطِفةً مِنْ منِيٍّ يُمنى \* ثمّ كان علقةً فَخَلقَ فَسوَّى \* فجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَهِينِ الذَّكَرَ والأَنْتَى \* أليسَ ذلك بقادر على أنْ يُحيى المَوْتَى \* ﴾ (٣٦- ٤).

فإذا اكتفينا بالآيتين ﴿ أَلَمْ يَكُ نَطْفَة مِن مِنِي يَمِي \* ثُم كَانَ عَلَقَة فَحَلَق فَسَوَى ﴾ تبين لنا طباق جديد لتسلسل الحركة الكونية في الوجود، وعلى الوفق نفسه، الذي سنترك للقارئ تبينه...

وبعد ذلك كله، ألا يبين لنا أن الحركة الكونية متماثلة في الموجودات جميعا، وعلى اختلاف ظهوراتها وأنواعها، ثم ألا يدعونا ما سبق، في ضوء تعالق الأشياء بعضها ببعض، الذي هو تعالق آيات القرآن بعضها ببعض، إلى إعادة قراءة، لآيات النهي عن تحريك اللسان وما بعدها، في ضوء السورة بتمامها، فلا نفرق مجموعاً ولا نباعد بين موصول، لا في هذه السورة حسب، ولا في القرآن الكريم حسب، بل في القرآن، بوجهتيه الكونيتين، اللسانية والشيئية، طالما أننا نؤمن ان الذي عالَق الأشياء ببعضها، القمر بالشمس، والشمس بالكواكب، والكواكب بالسماء، والسماء، والسماء بالسموات،

والسموات بالأرض، والأرض بالأراضين، والأراضين بالجبال، والجبال بالأنهار، والأنهار بالأشجار، والأشجار بالإنسان، والإنسان بالقرآن والقرآن بالأشياء ... هو ذاته جل شأنه الذي عالق آيات القرآن، وكلماته وسوره، كلمة بكلمة وآية بآية وسورة بسورة، حتى صار نظاماً كلياً للوجود، ذا ظهورات متنوعة يحيل بعضها على بعض، ويبين بعضها بعضاً،استجابة للأمر الإلهي الواحد وسنته التي ويؤدي بعضها إلى بعض، ويبين بعضها بعضاً،استجابة للأمر الإلهي الواحد وسنته السي لا تحويل لها، السنة المكنونة تحت المظاهر، والكائنة بها المظاهر، سنة جمع الشيء على الشيء وقرء الشيء بالشيء وبيان الشيء من الشيء... سنة؛ "جمعه" و "قرآنه"

# الفصل الثاني

القراءة من العلم إلى البيان

## أولاً: مواجهة القراءة، المُعلِّم والمُتعلِّم ــ العِلْمُ والتَّعلُّم:

جاء في التتريل العزيز، قوله تعالى؛ ﴿ الرَّحمنُ\* عَلَّمَ القُرآنَ\* خَلَقَ الإِنْسانَ\* علَّمَـهُ البَيَانَ\*﴾ (الرحمن: ١-٤). وورد عن نبي الرحمة؛ "إنما العلْمُ بالتعلُّم (...) ومــن يتحــرّ الخير يُعطَهُ"(١).

ولقد تبين لنا في موضع سابق من البحث،ان الأسماء الحسنى، من حيث مواجهة الجمع والفرق، هي فرق الرحمة، وان الرحمن جمعها الأول والأخير، وهـــو بدؤها، وعودها. فالتتريل العزيز يسلسل لنا العلاقة بين الذات المقدسة، الله سبحانه، والأسماء، هكذا؛ الذات المقدسة، الرحمن، والأسماء الحسنى؛ "ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى". فذات صمدية، واسم جامع، وتسلسل اسمي، يبدأ بالرحمن وينتهى عنده، والرحمن هو الاسم الذي وسع الأسماء والأشياء جميعاً...

فالاسم (الرحمن) هو العلامة التي يتوسمها المتبيّن، باعتبار جمعها وصدور الأشياء عن علم الذات المقدسة الكائن في شمولها وإحاطتها. وسعة الربّ، هي سمعة الرحمة والعلم؛ ﴿ رَبّنا وَسِعَتْ كُلَّ شيء رحمةً وعِلماً ﴾ (غافر:٧) ، وعلى المتبين ان يتدبر ظهور تلك السعة الرحمانية العلمية...

ولقد خلصنا سابقاً إلى ان ما يترتب على تبيان "الرحمن" هو طباق ما يسترتب على تبيان الــ "كن" من حيث جريان الــ "كن" الدائم في الأشياء، ومن حيث جمع الــ "كن" وأصالته بالنسبة إلى التكون. وان الكائنات جميعاً من حيث هي "كل شيء" قد تمثلت الــ "كن" كل حسب استعداده، فتكونت بأولية الــ "كن" فهي بتعبير آخر، أو من حيث الوجه الآخر للتمثل، تمثلت، الرحمة الإلهية والعلم الإلهي، وذلك في تلــك المرحلة التي ما زالت فيها الكائنات، مادة سائلة، مجموعة جمعاً عنصرياً، مضموماً بعضه إلى بعض، مقروناً بعضه ببعض، فالشيء نظير الشيء وقرينه ومماثله حيـــث لا مظهر كائناً بعد للأشياء، ثم ظهرت فتنوعت عن ذلــك الأصــل الأول الجــامع، منتفعــة

<sup>(&#</sup>x27;) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج١/ص٥٣.

إن أسماءه الحسنى جل شأنه، ظهورات علمه الذي يحيط بالزمان ماضيه وحلضره ومستقبله، وبالمكان قريبه وبعيده وبالكائن كله وبعضه. والإحاطة حاصلة في وقت واحد (بلا فترة من الزمن أو تفاوت في العلم) للزمان والمكان والكائن. وتلسك هي بلاغة العلم الإلهي مما نتبين، والأبلغ منها ما لم نتبين بعد، والأبلغ مما لم نتبين أبداً...

فالعلم هو السمة أو العلامة التي تدلنا ببيانها على ما وراء البيان، فنهتدي ببيافها إلى المبين، وليس اهتداؤنا إليه لنحيط به وكيف لنا، وحاشا لله أن يحيط به من وضعت له العلامة للاستدلال لا للوصول... فشأننا إذن هو التعرف على العلامة فإذا حصلنا لنا شيء من التعرف على العلامة ملى العلامة حصل لنا شيء من علم يكفينا للإعتقاد النهائي بأن وراء العلامة معلم...

أما العلامة فشأنها أن تكون واضحة بينة ظاهرة، وما وضوحها إلا إعلامها، وليس من شأن إعلامها إلا أن يكون في الدرجة القصوى من البلاغة وبما يؤمن علما محصول العلم وتأمين حاجة المستعلم صغيراً كان أم كبيراً، بليغاً أم لم يكن، عالماً أم غيو عالم، فكل له من تلك العلامة موضع أو جهة يتوجه إليها وبها...

وليست العلامة خارجية حسب، أي ليست العلامة مما هو منفصل عن الساعي إليها من بني البشر، وانما هي داخلية أيضاً... فالعلامة الخارجية لا يمكـــن أن تكـون علامة على شيء لطالبها إذا كان طالبها لا يمتلك القدرة على الإحاطـــة هــا. ومـا

الإحاطة بها قلت أو كثرت، صغرت أم كبرت إلا دليل على ان طالب العلامة الإنسان، هو الآخر علامة، وعلاميته كائنة فيه وكامنة في دواخله وجارية في مسالكه جريان الماء النازل من السماء في الأرض... وما سماع أو مشاهدة أو لمسس أو ذوق أو شم العلامة الخارجية إلا وسيلة أو محاولة لنظم العلامة الخارجية وإطباقها وإتباعها العلامة الداخلية... ولكن العلامة الداخلية هي عينها العلامة الخارجية وإن اختلفت الأخيرة عن الأولى المجردة مسن التشيؤ الخارجي الحسي عن الأولى المجردة مسن التشيؤ، فالخارجية إذن مظهر الداخلية وصورتها وشكلها...

ومما هو مركوز في طبع الإنسان، أنّه حينما تختلف عليه العلامات الخارجية الدالة على معلوم واحد، يلجأ إلى الاختزال أو التعميم أو التجريد، وما التجريد والتعميم والإختزال إلا (فهرسة) للعلامات أو العنوانات الفرعية تحت عنوانات رئيسة أقل منها وأوفى وأبلغ في الدلالة عليها جميعاً بأسرع ما يمكن من الوقت وأقل ما يمكن من الجهد...

وتبقى العنوانات الفرعية تفصيلاً للعنوانات الرئيسة لمن شاء تفصيلاً...

والذي يحيط بالإنسان بوصفه مستعلماً ما لا يعد ولا يحصى من العلامات وعلى اختلاف أنواعها وألوالها، تشاهاتها واختلافاتها .. فكيف يقدر على الإحاطة بحا أو الاستدلال بها على ما وراءها؟ وها هنا تترتب على الحواس مهمة الإحاطة بوجود العلامات ثم ما بين العلامات ثما يمكن قرنه بغيره فينجمع عليه وينفرق عنه، أو يقترب منه ويبتعد عنه. فما الذي يكمن وراء ذلك التوجه الحسي إلى القرن والضم والجمع والقرء؟ يقيناً ان الذي وراء تلك القراءة هو العقل الجامع، العقل الأصل الذي يتسلسل على وفق تكويني سباعي، من اليمين إلى الشمال؛ (العقل الجامع الحالي الدماغ (العقل أو ملتقى الجمع الحسي الذي يتسلسل أو يتشعب خماسياً إلى:

أما القلب فذو وجهتين، وجهة جامعة حيث الأصل الجامع لوسائل التعلم كلها،

ووجهة فارقة حيث الأصل الجامع لوسائل التعلم الحسى حصراً...

وهذه هي الطرائق السبع التي تسلكها العلامة إبان قراءها القراءة البليغة، وما خلق السموات والأرض وتسلسلات الكينونة في المكان والزمان والأبلغ من ذلك هو إن الإنسان إلا على وفق النظام الإعلامي \_ الاستعلامي للإنسان، والأبلغ من ذلك هو إن خلق الإنسان نفسه من حيث هو حسد شيئي له سماته وأعضاؤه، جاء متسلسلاً مسن النطفة إلى الإخراج طفلاً، على وفق ذلك النظام الاستعلامي الكائن فيه وبه. وليس في ذلك أدنى شك، إذا ما عرفنا ان خلق الانسان بلاغة وراءها بلاغة عليا ألا وهي العبادة الوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات: ٥) وما العبادة إلا على أول تكويني وتعلم ثم علم مترتب على التعلم... علم أول فطري جعلي، علم السنة الأولى سنة الـ "كن" ثم استعلام وتوسم لذلك العلم الأول من خلال ملاقحة الخارج بالداخل والداخل بالخارج، أي من خلال عرض آيات الآفاق على آيات الأنفس وبالعكس.. ثم وبعد ذلك يحصل العلم، العلم الإرادي الاختياري الجهادي. وما حصوله إلا دليل على أن التعلم كان بليغاً في تسننه وانتظامه وتابعيته للنظام...

وهاهنا نرى إلى بلاغة الخارج على ألها طباق بلاغة الداخل، ونسرى إلى قسراءة الخارج على ألها عين قراءة الداخل، ونرى إلى الأمر الإلهي لنا بالقراءة في أول السسترول العزيز على أنه في أتم درجات العدل وأكملها، فهو لا يطالبنا بقراءة ما هو مخسالف في جمعه وضمه وقرئه لجمعنا وضمنا وقرئنا.

هنا وقد بان لنا العدل الإلهي الكائن في تلك الكلمة القرآنية الأولى، كلمة "اقرأ"، لابد لنا من التساؤل عن صلة هذه الكلمة بالعلامة؟

ولنتساءل ثانية قبل تبين بلاغة التبيان الكائنة في تلك الكلمة، ترى هــل تمنعنــا الحجب وتعيقنا العوائق الشيئية من مثل بعد المسافات بيننا وبين العلامة الخارجيـــة، أو شحة النور المنعكس على العلامة، أو وجود شيء ما يفصل بيننا وبــين إدراك مباشــر للعلامة، أو وجود علة ما خارجية في وسائلنا الإدراكية... إلخ، هل تمنعنا كل تلـــك

الحجب مجتمعة أو متفرقة عن التعرف على العلامة ومن ثم الاهتداء بعلاميتها؟ الجواب، وبلا شك، نعم تمنعنا، فرؤية هيأة ما من بعيد لا تحقق لنا الجزم بأن تلك الهياة هيأة مرحل أم هيأة امرأة ، أو هيأة كبير أم صغير في السن، شاب أم شيخ، أسمر البشرة أم أبيض البشرة... بل اننا لترداد توهما ونبتعد عن اليقين إذا شح النور، فنظن الهيأة هيأة حيوان أو هيأة صخرة كبيرة... وما الهيأة إلا هيأة شجرة صغيرة من أسحار العليق مثلاً... وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصوت ولكن بنسبة أقل كثيراً... وليسس الأمر كذلك بالنسبة إلى الذوق والشم واللمس، لأن الاستعلام في الثلاث الأخيرة استعلام مباشر، فإذا أخطأ المستعلم التعلم أو إذا زلّ عن نظام العلامة فذاك لقصور فيه هو لا في السياقات التكوينية الفاصلة بينه وبين العلامة كما هو الحال مع العلامة المسموعة أو المرئية...

هنا نرجع إلى الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، لنقرن تبيان العلم البادي من على الآيات الثلاث الأخيرة بتبيان الخلق البادي من على الآيتين الأولى والثان، ثم نعيد النظر في تساؤلنا السابق...

لا شك ان العلم كائن في الخلق، وان الخلق كائن بـــالعلم، ولا شــك ألهما متواجهان فالخلق وجهة العلم الشيئية الخارجية الظاهرة، والعلم وجهة الخلــق الجـردة الداخلية الباطنة. فالعلامة إذن ذات وجهتين خارجية وداخلية، ولا بد من قرء أو ضــم الوجهتين إلى بعضهما... على ان اتجاه الضم هذه المرة، ليس من اليمين إلى الشــمال، بل من الشمال إلى اليمين... وما ذاك إلا لأن الانسان غير قادر على الاستدلال علــى الخالق لمحرد وجود الخلق، وانما قادر على ذلك الاستدلال بموجب مدخل العلم. فــالعلم لم يتحقق للإنسان بعد مشاهدة الخلق أو سماع المخلوقات أو تحسسها كما يذهــب إلى

ذلك الأنموذج المعرفي الغربي، وانما هو كائن قبل ذلك ومذ تلك الكينونة النطفية العلقية له. وما المشاهدة والسماع إلا استذكار لما نضّد أو سطر أصلاً فيه، فالمشاهدة أو التجربة الحسية محاولة انتظام استذكاري يكون بموجبه الإنسان ذا وجهتين، وجهخارجية ووجهة داخلية، وكأنه أشبه بمفتاح التيار الكهربائي الذي يوصل التيار من المنبع إلى المصب، أي من المحطة الكهربائية المولدة إلى المصباح.. وما عمل المفتاح الكهربائي حينها إلا تحقيق تمرير الداخل في الخارج، أو اللامرئي (التيار) في المرئي (المصباح) .. وما تصنيع المفتاح الكهربائي (السويج)، إلا على وفق ما يكون عليه وما يتطلبه التيار الكهربائي لا على وفق ما يكون عليه المصباح...

ومن ثم، وقد تبينا بلاغة العلامة بين الداخل والخارج، فإن الذي بالإنسان حاجة إليه، وقد خلقه الله سبحانه للعبادة، وخلق كل شيء له (للإنسان)، هو نظام كوي للعلامة، نظام خارجي لا تعيقه العوائق، كما تعيق العوائق النظام الداخلي عن التبين، نظام يعلو على وهم المرئيات والمسموعات بقدر الخارجية، نظام كلي يجمع النظامين الخارجي والداخلي للإنسان والعلامة ... نظام يتبعه الإنسان وينتظم على وفقه ويتسنن بسنته حتى إذا قال له ذلك النظام ان تلك الهيأة التي شاهدها وظنها صخرة، هي إنسان، قال هو (الإنسان)، إلها إنسان وهو على يقين مما يقول، اليقين الذي يحقق له أن يجعل الذي يقوده إلى تحقيق بلاغة الانتظام على وفق النظام... اليقين الذي يحقق له أن يجعل من نظامه الإدراكي العلامي السباعي، دائرة كهربائية، أو مفتاحاً كهربائياً لتمرير الداخلي الظاهر (القرآن) إلى حيث الخارجي المنفصل البعيد أو القريب (المصباح)...

ويقينياً ليس ذلك الذي بالإنسان حاجة إلية إلا الكتاب المبين، وليس الذي لا بد أن يتعلمه بوصفه العلامة الأولى للترول، إلا القراءة، التي تضم الخلق إلى العلم وتنطلق من العلم إلى الخلق، بعد أن تضم العلم والخلق إلى القرآن، ثم بعد أن تضم ذات القلوئ على ذات المقروء...

#### ثانياً: الأصالة والصدور:

وقبل، ان نتبين تسلسل الآيات المباركات، لابد أن نستوضح حقيقة العلم والمعلوم، من حيث الأصالة والصدور،فالذي لا شك فيه ان تعلم المعلوم لمتعلّم من قبـــل معلِّم، يستدعي أن يكون العالم أصيلاً بالنسبة إلى المتعلم، فالمعلم موجود قبــل وجــود المتعلم، هذا أولاً. وثانياً،ان المعلومة التي يريد المعلم إيصالها وإفادة المتعلم بها، هي أيضــــاً سابقة وأصيلة لدى المعلم بالنسبة إلى المتعلم، فالمتعلم لم يحز على المعلومة إلا بعد امتلاك المعلم لها. أما ثالثاً، فإن تعليم المعلومة، لا يكون دونما نية وإرادة سابقة في إفادة المتعلم ها، بحيث إنه بامتلاكه تلك المعلومة ينتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم إلى حالـة العمل بالعلم والنهج في ضوء ما صار معلوماً. فالمعلومة إذن ستتكون بوصفها حقيقـــة مجردة ونظرية، بل بوصفها متمثلة من قبل المتعلم، وتمثلها يعني، تحول تلك الأصول النظرية المجردة إلى علم لم يكن المتعلّم، الصبي مثلاً، ليعلم به وان كان مستعداً لتعلمــــه من حيث هو مفطور على تلقى العلم، بموجب تمثله لظهور (الرحمن العليم) فيه وإفادته منه، ومن ثم فإنه سيتحول إلى مقرئ ، و هذه صفة العمل بالعلم ، وتكونه. فالعلم الذي هو ( جمع ) في عقل المعلم ، فُرقَ في عقل المتعلم المستعد للتلقي ، فتحول الفرق إلى جمع ، بموجب رحمانية الـ "كن فيكون " من الجمــع إلى الفــرق إلى الجمـع. وبموجب بلاغة التكون و التحول إلى جمع ثانية ، صار الصبي مقرئاً ، أي صار العلـــم المجرد شيئياً .. فمعلم التلاوة أصيل بالنسبة إلى الصبي من حيث جانب العلامة (العلم)، وعلوم التلاوة والتحويد أصيلة بالنسبة إلى الصبي. والغاية من التعليم هي الإفادة (بغض النظر عن الجانب الشرعي للإفادة، النفع والضر، الحلال والحرام... فقد يتعلم المتعلم علماً، ضاراً، ويراد به الضرر، وهذا النوع من العلم كذلك خاضع لبلاغـــة (الجمـع والفرق والجمع)، مع فارق، وجهة الرضا الرحماني أو وجه الغضب... وكذلك تعليهم الطالب قواعد اللغة العربية، أو فلسفة الفيزياء، أو تكنولوجيا المعلومات... وكذلك، تعليم القرآن).

الذي يبين لنا ثانية في ضوء المثل السابق ان (القرآنية) من حيث هي سمة تبيان، موجودة بوجود الكون، لا قبله ولا بعده. فالقرآنية هي تشيؤ الكلمة القرآنية، والكلمة هي كلام الله خطاب الله الخالق إلى مخلوقاته، ومخلوقاته كانت بعد وجوده سبحانه، وقد كان و لم يكن شيء، فهو قبل القبل،حيث لا قبل. أما مخلوقاته فلها قبل، أي إلها لها بدء، انتفع برحمانية (المبدئ) وجنبته التي هي احدى جنبات (الرحمن). فالبدء الشيئي للمتكونات بدء زماني مكاني، حيث الزمان والمكان صفة ما هو شيء، لا من "ليسس كمثله شيء"... هذا من جهة الطرف الثاني للقرآن، طرف التبيان، أي من جهة التعلم لا من جهة العلم، فالقرآن أصل سابق للقرآنية، وذلك لارتباطه باسم الله الأحسن "العليم" ولا فصل للذات المقدسة عن الاسم. أما من حيث هو علم تعلمته الكائنات فهو مرتبط بالكائنات وهي مرتبطة به، فلا فرق للعلم إلا بوجود علم مفروق فيه،أي إلا بوجود الله الكائنات، كائن في الكائنات ومعها .. وهاهنا وثانيسة فيه.. فالديني دون تبيانه التكويني الشيئي...

ولنتبين مظهراً آخر من المظاهر التكونية للمثل السابق، مثل المعلم والصبي...

فالصبي الذي تعلم أصول التلاوة على يد معلم، قد لا يكون صبياً، وانما هو رجل ناضج، تجاوز من العمر الأربعين، وهو طالب دراسات عليا مثلاً، في قسم اللغة العربية، يستمع إلى محاضرة في فقه العربية الذي لم يحط بعلمه قبل المحاضرة، من معلم يصغره عمراً... هاهنا علينا ان نميز بين صفة الصبيّ المتعلم العمريّة وصفته العلمية، فعمره العلمي فعمره العلمي فعمره العلمي فعمره العلمي في فصفته العمريّة لا تعنينا هذه اللحظة، الذي يعنينا هو عمره العلمي، فعمره العلمي مادة فقه اللغة العربية، هو (صفر) بالنسبة إلى أستاذه، وإن كان أستاذه أصغر منه عمراً من حيث العمر القصود هو التكوين الشيئي الاحيائي، أي من حيث همو عمر

الإنسان، لا عمر المعلم. فعمر الإنسان بوصفه (معلماً) لا يتجاوز عشر سنوات مشلاً، وعمره من حيث هو إنسان ينيف على الثلاثين، والذات واحدة...

وكذلك عمر المعلومة بالنسبة إلى المعلم، فقد يكون عمرها من حيث هي تحصيل علمي سابق، يتجاوز السنة، ولكن عمرها هذا لا يعنينا أيضاً، فالذي يعنينا عمرها مـن حيث هي ظهور، أي من حيث هي محاضرة تُلقى في قاعة درس. أما ذاك فعمرها من حيث هي جمع وبطون وعمق وخصوص، بينما عمرها الذي نقصد ونريد، هو عمرها الذي يبدأ من عند اللحظة التي يلقى فيها الأستاذ محاضرته على الطالب الذي بلغ مــن العمر أو بلغ العمر الرجولي الإنساني فيه، أربعين عاماً... وهاهنا تتعاكس حركة الزمن (كما بان لنا في موضع سابق من البحث)، بحيث، يصير زمن المعلومة من حيت هي جهة الأستاذ حارياً من الجمع إلى الفرق، ومن الكلي إلى الجزئي ومن الأعلى إلى الأدبي، ومن البلاغة إلى البيان، أو (من العلم إلى البيان)، ومن المستقبل إلى الماضي. بينما عمر المعلومة بالنسبة إلى الطالب، يجري معاكساً، فهو يبـــدأ مــن المــاضي إلى المستقبل، ومن البيان إلى البلاغة، أو (من البيان إلى العلم)، ومن الأدنى إلى الأعلى ومن الجزئي إلى الكلي، ومن الفرق إلى الجمع... وإن كان العد الزمني واحداً، فذاك لا يعني ان تسارعه أو تدفقه واحداً، فتدفق المعلومة وصدورها عن الأستاذ، يختلف، عن تدفقها وصدورها في دواخل الطالب، فتدفقها في الطالب لا يتم مرة واحدة، بل على مـــرات متقطعة، سيجد نفسه حيالها، يرفع يده بالسؤال والاستفسار والتبين، ثم سيستشير زملاءه بعد المحاضرة، ثم سيعيد قراءة ما دونه من فقرات رئيسة، ثم سيرجع إلى مصدر أو مصدرين بعد ذلك... وفي ضوء ذلك كله يبين لنا، ان القرآن من حيث هو ظهور العلم، الظهور اللساني، المقابل للظهور الشيئي للعلم، ليس سابقاً للــ "كل شـــيء" ولا لاحقاً، بل مكون له ومتكون به، من حيث صفة (القرء أو الضم) الستى هسى صفة القرآن، وصفة الــ "كل شيء" العميق في الأشياء...

### ثالثاً : الكلي والجزئي:

يتبقى لنا، أن نتبين قرآنية المعلومة نفسها، أو المحاضرة...

فالعربية هي العربية، سواءً علمناها تلميذاً في المرحلة الابتدائية أو الأساسية أم علمناها طالب دراسات عليا. والعربية هي هي، أساسيات مبسطة و جزئيات مفرقة، أو فلسفة لغة وفقه. ولكنها في المرحلة الأساسية تتحرك من الجزئي إلى الكلي ، بينما تتحرك في الثانية من الكلي إلى الجزئي ، ولا غاية لاستحصال العلم الكلي إلا التمشل الجزئي السليم دفعاً لضر أو استجلاباً لمنفعة ، وبالعكس أحياناً . فالكلي سار في الجزئي، وكائن فيه ، والجزئي متكون بالكلي ومترتب عليه . وعدا ذلك فإن الحركة الخرئي، وكائن فيه ، والجزئي متكون بالكلي ومترتب عليه . وعدا ذلك فإن الحركة الكليي، وهذا هو الفرق بين علم القرء والضم الكلي ، وعلم الفرق الجزئي .

أما متى تكون المعلومة أو المحاضرة ، كلية أو شمولية و معنية بالركائز الرئيسة ، التي تعلق بها الجزئيات و تسبح في فلكها ، أي متى تكون المحاضرة نظرية ، فذاك حين يكون المتلقي — استناداً لقوله تعالى ؛ ﴿ وَإِنّك لَتُلَقّى القُرآنَ مِنْ لَدُن حكيمٍ عليمٍ ﴾ — قد ارتفع إلى درجة العلم الكلي فهو لا يعيقه الجزئي ولا يمنعه من الوصول إلى الكلي. فهو إذن يقيد علم الحس ،ولا يقيده العلم الحسي وذلك من خلال جمع عليم الحس بوصفه جزئياً على علم العقل، ولا يصير علم الحس كلياً ومقيَّداً لا مقيِّداً (بفتح ياء الأولى وكسر ياء الثانية)، إلا بمواجهته لعلم القلب، ثم بمواجهته لعلم ما وراء القلب، بميث يصير الحس وجهاً شيئياً مادياً لما هو لا مادي، وبذلك يكون العلم جماع عليم القلب وعلم الفصيصين الدماغيين وعلم الحواس الذي يجتمع فيه علم البصر على عليم السمع ، ثم يكون العلم طباق أو مواجه ذلك العلم السائل . فالعلم إذن تلاقي أطراف وقرء وضم لوسائط ، فهو جمع الحس على الفصيص وجمع الفصيص على القلب وبالعكس، وصولاً إلى ذلك العلم المنضد والمكتوب أصلاً و فطرةً في مرحلة الذر، بغية تبينه كما تبين البئر عن مائها بدلو وبكرة وحبل . . . وحينها سيكون المتلقى متمسيزاً

وفاعلاً، بعد انفعاله بالعلم ، فالمتلقي – المتعلم ، القارئ ، مفعول به وفاعل في وقصت واحد ، لا مفعولاً به وحسب ، وهو ولكي يتحقق فيه ، أو يتكون علم المعلم ، لا بد إن – يكون مستجيباً استجابة تامة لنواميس العلم وأسبابه ؛ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرى لمن كانَ لهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السَّمْعَ وهو شَهيدٌ ﴾ (ق: ٣٧)، فالأمر إذن ، شبيه بإلقاء العصا ، أو إلقاء البذرة في التربة ، ولا بد إذن من إلقاء الحاسة في القلب ، أي إلقاء فرق الحاسة وعلمها الجزئي في جمع القلب وعلمه الكلي ، إلقاء الدلو في البئر بغية استخراج مائها ، و ما عمل الحاسة إلا عمل الدلو بالنسبة للبئر مصع الأخذ بنظر الاعتبار، الذي ألقى الدلو في البئر والغاية من الإلقاء ..

فالمعلم إذن محيط بالمتعلم ، و المقرئ محيط بالقارئ ، و الملقي محيط بالمتلقي، حتى لحظة علوق العلقة ، أو المعلومة أو المحاضرة ، وبعلوقها يتم التسلسل ، و تتم الإحاطة ، أي إحاطة المتلقي بالمعلومة فيتحول من مفعول به إلى فاعل بعد أن كان مفعولاً به حلى أنه سيظل مفعولاً به دائماً و إن صار فاعلاً. فالفاعلية و المفعولية ، مفعولاً به حلى أنه سيظل مفعولاً به دائماً و إن صار فاعلاً. فالفاعلية و المفعولية ، في يتم تشيئة المعلومة (تكوف طهور وبطون لحقيقة واحدة – وبعد ذلك يتم التخلق ، أي يتم تشيئة المعلومة (تكوف شيئاً) ، سلوكاً أو عملاً، وبتحقق التشيئة، تكون المعلومة مستعدة للبيان والوضوحها وضوحان ، تشيؤها ، تبين التشيؤ .

فإحاطة المتلقي بالمعلومة ، ( تسبقها إحاطة المعلومة به ) ، و إحاطـــة المعلومــة بالمتعلم أو القراءة بالمتقرئ ، تعنيان أن المتلقى مفعول به لا فاعل ، وأنه لا ظـــهور لـــه حينها ، فالظهور ظهور المعلومة الذي هو ظهور المعلم الفاعل .

وفي ضوء ذلك كله وببيانه ، نخلص إلى أن تعليم القرآن بدياً ، كان تعليمه بوصفه علماً كلياً، أي بوصفه قرآناً سارياً عميقاً داخلياً ، لا قرآناً مفروقاً ظاهراً الظهور اللساني ، قبل ألف وأربعمائة من السنين ، فهو ظهر مرتين ، وبطن مرتين، المرة الأولى بوصفه نظاماً داخلياً تمثله الا "كل شيء" ، فتنوع و تعدد ، بعد وحدة وتضام. فالوحدة بطون الشيء و بطون القرآن ، و القرآن نظام الا "كل شيء"

الأول، وال "كل شيء" الأول ملاقيه من حيث أن كلاً من النظام الكلي، وال "كل شيء" طرفاً آخر كما سنتبين بعد قليل. شيء طرفاً آخر كما سنتبين بعد قليل. أما البطون الثاني وظهوره ، أي الكلي المجموع و تفريقه ، فدليلنا عليه ، نزول القرآن على النبي ، ثم تنجيمه أو تفريقه على مدى ما يزيد على عشرين عاماً ...

وبعد ذلك ، فإن ظهور القرآن الذي تمثله و تكون به الخلق ، بوصفه علماً كلياً يعني سريان القرآنية في الأشياء جميعاً ، ثم في العلامة و السمة التي تفرق هذا الشيء عن ذلك ، كفرق هذا المبحث من الكتاب عن سابقه و لاحقه ، ثم فرق الفصول ... والكتاب من حيث هو علم كلي ، كتاب واحد ، كائن في (كل فصل ) و (كل مبحث ) ، مع فارق الطبيعة البشرية القاصرة والمحدودة العلم، والصفة الإلهية المحيطة المطلقة العلم بالنسبة لما هو إلهي من الكتب ، ولله المثل الأعلى ...

#### رابعاً : تغييب الجزئي – حضور الكلي / ( الشهودية ) :

ترى حينما يحضر ذلك الطالب ، أمام أستاذه ليستمع إلى المحاضرة إياها ، فـــأي نوع من الحضور يحققه ويتحقق به ؟

يقيناً إن الطالب حاضر ، وليس غائباً ، و لهذا لم يدرج اسمه في قائمة الغائبين عن الحضور ، وهو ينتبذ مكاناً ما في القاعة بحيث إن المعلم يراه أمامه . يقيناً إن كل خلط حاصل ، ولكن هل يرتب ذلك الحضور المفروغ منه استناداً إلى علم الحسواس ، تحقق بلاغة الحضور ؟ و ما هي بلاغة الحضور ؟

لا شك أن المستمعين إلى مكلمهم ، على نوعين ، نوع يستمع إلى محدثه بإصغاء تام ، حتى إنه يشغله إصغاؤه عما هو كائن في الخارج بل عمن بجواره ، بل يشغله عن جسده نفسه ، فهو مشغول ، عن شيئية ذاته و جسديتها و ماديتها ، بما يعمل على تحقيق ما هو أبلغ و أتم و أكمل من تلك الشيئية. إنه مشغول عن ذاته بتحقيق ذاته وعن صفة البشرية ، بصفة العلمية ، وعن صفة المادية بصفة النورانية ، وعسن صفة المحسية بصفة العقلية (جماع الوسائط جميعاً، الحواس، والفصيص، والقلب وما وراء).

أما النوع الثاني ، فهو يستمع إلى محدثه ، نعم ، ولكنه غير دار . بما يقول ، حسى كأنه لا يسمع ، و ما ذاك إلا لأن الحس الخارجي ، شغله عن الحس الداخلي ، فم عاد يسمع و إن كان يسمع ، أي أنه لم يبغ من السماع تمامه . بل إن من المستمعين ، من لا يسمع أصلاً ومن غير سوء ، فلا علن مرضية تمنعه من السماع ، كذلك ليس تم علة خارجية ، كأن تكون ضوضاء قريبة ... ومع كل ذلك فإنه لا يسمع البتة ، و ما ذلك إلا لأنه شغله الحس الباطن بما هو غير المسموع في تلك اللحظة ، أي . بما هو دلك إلا لأنه شغله الحس الباطن بما هو غير المسموع في تلك اللحظة ، أي . بما هو لا يسمع مسموع هناك في الداخل ، و هذا ما يسمى الشرود الذهني ... ، أما ذاك الذي يسمع ولا يدري ما يسمع ، فمشغول عن محدثه بما هو قريب ، قرباً شيئياً ، فقد ينشغل وقد ينشغل بجسده ، يده أو رحله ... و قد ينشغل بملابسه ، وقد ينشغل بالنافذة القريبة أو ما وراءها ... إلخ ، و كذلك ينشغل الثاني ولكن . ها هو قريب قرباً خيالياً صورياً داخلياً ... و كلاهما منشغل بما هو جزئى .

ولكننا مع هذا لا نقدر أن نقول إلا ألهما حاضران ، فأيّ حضور هذا ؟

إنه الحضور الجسدي ، الحضور الشيئي ، الحضور المادي. و بعد ذلك فالحضور لا يتسم بأنه حضور بليغ ، و إن شاهدا و شوهدا ، فما حضورهما ذاك إلا حضور الذات المشهودة لا الذات الشاهدة ، وما حضورهما إلا حضور القريب بوصفه حسداً البعيد بوصفه ما وراء الجسد ، فحضورهما ، حضور فرق لا حضور جمع ، بالنسبة إلى المعلومة ، وحضور جمع على غيرها. إنهما إذن مقيدان بالجزئي لا مقيدان له ( بكسر الثانية ) .

وعلى العكس تماماً، حضور ذلك المصغي إصغاءً تاماً ، الإصغاء الذي يستلزم، القرب من المحدث ، فلا ثمرة للإصغاء بلا قرب يتجاوز الخارج إلى الداخل. فـالقرب يبدأ من هناك ، من الداخل العميق ، الذي يجعل الجسد مشهوداً و شاهداً في وقست واحد . فالمعاينة الحسية تستلزم معاينة و شهوداً جسدياً ، يصير بموجبه الجسد بكليته أذناً ، تحتضن المعلومة احتضان الأرض للبذرة . فالمعلومة بذرة تلقى في حفرة صغيرة

اسمها (الأذن)، و الذي يلقيها، ملق عالم ببلاغة الإلقاء و شرائطه ... أما الذي يغذي تلك البذرة ، فليس الحفرة حصراً، نعم إن الحفرة رحم أول، أو وسيط، ولكنها طريق من طرائق سبعة للتغذية التي هي من شأن الجسد جميعاً. و الأذن بعد ذلك هي الأخرى بذرة ، فهي حفرة لبذرة الملقي ، وبذرة بالنسبة إلى صاحبها ، بذرة تلقى في القلب ، حيث مجمع العلم، الذي يقبض تلك المعلومة ثم يبسطها، فيفرقها البسط في الجسم كله ، لتلقح وتلاقح ...

وببيان ما سبق ، يتضح أن الشهود شهودان ، شهود الجسد و شهود العقل الجامع ، أي شهود الأشياء بعد تمام تكونها و اختلافها ، وشهودها و هي في طور التشيؤ الأول الجامع المشترك ، ال "كل شيء" . و في الطور الأخير تتحقق للشهود بلاغته ، بلاغة تسلسل العالم الخارجي إلى حيث العمق الذي لو بلغه العلم الخسارجي انتظم التعلم و استطر على وفق نظام العلم الجامع العميق المسطور في الدواخل .

وكما تتكون المعلومة في الداخل، تتكون في الخارج، مع فـارق أن التكون الداخلي تكون كلي ، بينما التكون الخارجي تكون جزئي ، يجري في الأعضاء كـل على حده ، و هكذا هي الأشياء و قد تمثلت نظام الـ "كل شيء " . و هكذا هـي الأشياء و قد شهدت الكلمة القرآنية ، فهي مشهودة شاهدة ، مفعولة فاعلة ، علـي أن الأشياء كما الإنسان ، وجهان . فالطالب الذي يلقي السمع إلى المعلومـة ، حاضر القلب ، لاقحاً بما يسمع ثم ملقحاً ، ذو وجهين ، يلتقيان ، دونما أن يعـي ذلـك التلاقي بغياً و اختلاطاً ، ألا و هما وجها المادي و اللامادي ، أي الطيني و النفخـي الروحي ، وبين هذا و ذاك برزخ البحرين ، يلتقيان و لا يبغيان ... استجابة لظرفيـة النفخ و المنفوخ فيه ، كلاً كبيراً و أجزاء صغيرة و صغيراً عميقاً ...

وببيان ذلك نرى إلى ما يسميه أهل اللغة حذف المفعول الثاني للفعل (علَّم) في آيـة ؟ " عَلَّمَ القُرآنَ " على أنه تبيان لشمول العلم و أصالة نظامه وأولية كونه، ومـن ثم فإنه تبيان لذلك الطور الذي كانت فيه الأشياء في مرحلة الـ " كل شـيء " أي في

مرحلة القرء الأصل الأول ، قرء العلقية الذي يجيء الإنسان على رأس بلاغته وقد كلن يتسلسل في رحم الأرض بوصفه عنصرية كيميائية كامنة ومكتملة العلم بإمكاناة الشيئية ولكنها يعوزها التسوية و النفخ . و هاهنا لم يكن ثمة علم حسي لأنه ليس ثمة حواس ، بل ليس ثمة تشيوء حسدي أصلاً . فالعلم في هذا الطور علم كلي سينتظم العلم الجزئي، (علم الحواس) على وفقه. فالعلم في ذلك الطور علم حاسة جامعة ، وهذا ما يفسر بلاغة الحواس وهي تتراسل، على أن الحاستين الرئيستين: السمع والبصر، تلتقيان ، اللقاء الذي لا يرتب عليه تغييباً لهائياً لإحداهما مقابل الأحرى ، وكذلك العلاقة بين الحواس، وكذلك هي بين الحواس وبين القلب ، وبين القلب والدماغ ...

و بموجب ذلك كله ، ننظر إلى ما يبين عنه ما يسمونه (الفاعل المستتر وجوباً) في مفتتح سورة العلق " اقرأ ".. فالقارئ ، الفاعل ، مشهود ، ومقروء أي مضموم ، ولا فعل للضم ، دونما تحقق الضم أولاً في الفاعل ، ففاقد الشيء لا يعطيه ، .. فالقارئ هو النبي الفاعل المستتر وجوباً في فعل الأمر ، استتر جسداً فلم يظهر ما يسدل على الحضور الجسدي بوصفه لفظاً ، كأن يكون ؛ (يا محمد )، فبلاغة القرء و الضم تأبى ذلك ، لساناً و ما وراء اللسان ، و خارج اللسان ، كوناً شيئياً و لسانياً ، باعتبار أن الكون جميعاً يحكمه نظام واحد . وكذلك ، غاب الجسد ، حينما تحقق القرب المطلق بضمات جبريل الثلاث ، ولهذا حصل الضم . وكذلك غاب الجسد ، لا انفصل كما يزعم الذين ينكرون كونية الإسراء و المعراج روحاً وجسداً . والغياب هو الغياب، والدنو على نزلتين ؛ ﴿ ثُمّ دَنَا فَتدلّى \* فَأَوْحى إلى عَبْسدِه ما أوْحَسى \* النجم: ٨-٩) ، ﴿ وَلَقَدْ رآهُ نَزْلةً أُخْرى \* عِندَ سِدْرة المُنْتَهي \* ) . (١٤ - ١٤)

# الفصل الثالث

تكوّن القراءة

#### أولاً: الأصل والترتب :

لقد تبين لنا مما سبق تفصيله بغية ملاقاة أطرافه و مواجهة ظهورا ته ومعالقة حقائقه أن لكينونة العلم وجهتين ، وجهة العلم الجامع أو الأصل المسطور ، ووجهة التعلم أو الاستطار . وان الوجهتين تلتقيان التلاقي البليغ الذي لا يترتب على حدوث أو مرجه، بغي أو انحراف أو جور حينما يكون الملاقي بين الوجهتين متبعاً النظام ومنتظما به. فالصغير يلاقي الكبير و الداخل يلاقي الخارج، كما أن الـ (كن) يلاقي التكون، و الإيجاز يلاقي الإطناب و المعني يلاقي معنى المعنى و الصدر يلاقمي العجز، والفاعل يلاقي المفعول به بوساطة الفعل... وبالعكس.

القراءة ملاقاة القارئ والمقروء. فالفاعل مقروء وقـــارئ، ومشـــهود وشـــاهد ومعلوم وعالم. والعلم كائن ومتكون فيهما جميعاً ، فهما مجموعان بـــالعلم (الفعــل) ومفروقان بالعلامة أو الصفة التي جعلت هذا الشيء شجرة وذاك طيراً ، وهذه عصـــا وتلك حية تسعى.

فإذا تذكرنا أن الركيزتين الشيئيتين لعالم الاكوان ، هما الأشياء والبشر ، وان اصل الأشياء هو الـ (كل شيء) وأصل البشر انسان واحد وأصل الـ (كل شيء) هو تلك الطبيعة الجامعة لعنصرية الوجود جميعاً ، والمجموعة بالـ (كـ ن) و أصل الإنسان ، هو تلك العنصرية المجموعة على أتم ما يكون عليه الجمع في الذات البنيوية، مجموعة أو مفرقة، والتي بها كان بيان الخلق الآدمي المجموع في آدم والمتسلسل في ذريته...وإذا تذكرنا أن قدرة الـ (كن فيكون) المطلقة البالغة قد تكونت التكون البليغ الذي أحصى وأحاط بالمتكونات جميعاً ، مذ صدورها الأول ، أي مـ ذ القـ ول

الأول للــ(كن) مع بدء الخلق ... اذا علمنا كل ذلك ، صرنا إلى أن المتعلم لم يكـــن واحداً ، بل عدة متعلمين في واحد ...

فالمتعلم من حيث هو فرد في قاعة درس ليس واحداً من حيث هو صفة علم وعلامة طلب وعمر علمي. فهو واحد بأذنين وعينين وشفتين ولسان، وفصيصين، وبطيني قلب وأذينيه ، ورسائل علمية صغيرة تتوزع الجسم بكليته، وتحتشد في الأيدي والأرجل والجلود ... فهو إذاً واحد لكل أولئك المتعلمين، المجموعين في صفة الطالب المتعلم الواحد الذي سماه أبوه (س) أو (ص) ، و الواحد عدة ، من حيث هو أبعاض أو اشياء للكل شيء الذي هو الطالب أو العقل الجامع ...

أمّا المحاضرة التي تُلقَى على جمع من الطلاب في قاعة واحدة، فهي تلقى لطالب واحد و طالب كلي، طالب بحرد. وما فرق الطلاب و تعددهم الا تعدد للركل طالب) الساري في الجميع والذي يشترك في تمثله الجميع على اختلاف. وكل منهم علامة أو ظهور خاص و نوع آخر له، فهو كائن فيهم و هم متكونون به ...

ولقد كان العلم القرآني ، الذي عُلم من لدن حكيم عليم ، علم الرحمن المحيط بكل شيء القادر على كل شيء ، والقائل للشيء (كن فيكون) علم السذي خلق الانسان وخلق كل شيء له . فلا بلاغة للخلق بلا انسان ، به كملت العبادة علما وعملا وبه البدء وبفنائه الفناء كما أن الإثابة والعقوبة بالعقل الذي هو خاصته دون غيره من الكائنات فهو المقدم عند رب العزة .... ، ولنبدأ من عند تبين الانسان بآدم ، فنقول إنه آدم واحد ، فهو متعلم واحد ، ظل يتسلسل فيه العلم أجيالاً بعد أجيال، فآدم هو القيمة المجردة السارية في ذريته كلها ، والمعلومة ألقيت إليه بوصفه السركسل انسان) ثم بانت في ذريته .... فإذا بدأنا من حيث بلاغة الإنسان وكليته المطلقة المجردة العليا التي بلغتها كلمة السركن ) مذ أول قولة .... وحدنا أنما تتمثلها السذات المحمدية أصدق و أبين تمثيل ، فالذات المحمدية هي القيمة المجردة المطلقة وهسي

الـــ(كل نبي) الذي توجهت اليه المعلومة بوصفه البلاغة العليا الــــي لا يلقاهـــا الا ذو حظ عظيم من البلاغة باعتبار ما سيكون شيئيا وما هو كائن في علـــــم الله الـــذي لا يحـــده مكان أو زمان. وهكذا بانت النبوة في الأنبياء ، كما بانت الآدمية في النــــاس جميعا ، على أن النبوية و الآدمية يلتقيان مع فارق البلاغة في التلقى ...

فإذا عدنا ، إلى البيان بالمُثُل ، وجدنا أن بلاغة المحاضرة تستلزم وجود أسباها ، ومن أسباها ، الهواء الذي ينقل الموجة الصوتية إلى أذن المتلقي، والضوء الذي تبين بسه الكلمة المكتوبة على اللوح و الأرض التي يجلس عليها الطالب بالمباشرة أو بالواسطة (الكرسي مثلً) ، وكذلك سلام الحسواس ، والصحالة العقلية ...

وثمة أسباب أخرى ، وإن لم تكن مرتبطة مباشرةً بالمحاضرة الملقاة ، مـــن مثــل الكرسي واللوح وقلم اللوح ، وقد يستغنى عنهما ، ومن مثل القاعة ومؤثثاتهــا وقــد يستغنى عنها ، ومن مثل ملابس المتلقي وحقيبته ... وكل ذلـــك مرتبــط بــالمتلقي ومتكون بتكون صفة الطالب فيه ، وليس كذلـــك الأرض والهــواء والضـوء .... فالأرض والهواء والضوء أصل سابق لتكون المحاضرة و الطالب.

وهنا يبين ، أن الأسباب جميعاً شملها سريان المحاضرة على أختلاف في اللـــزوم وكمال اللزوم و الاهم و المهم ، و الاصل و المترتب ... بل و مما سيتكون بالمحلضرة ، مثلاً اقتناء قلم من نوع فاخر ، وقد ، الاستعانة بجهاز التسجيل أو بالحاسوب ثم بشبكة الاتصالات ... الخ وكل ذلك مترتب لا أصل .

ولقد تمثلت المتكونات قدرة الــ(كن) فكانت و تنوعت و تعددت من حيـــث هي أصل و من حيث هي مترتب و ما زالت تترتب، فلكل عصـــر بلاغــة ترتــب حديدة، و ﴿ سُبحانَ الذي خَلقَ الأزواجَ كلّها مما تُنبِتُ الأرضُ ومنْ أنفُسِهم و مِمّـا لا يَعْلَمونَ ﴾ . . . و لكن الذي لا شك فيه أن المخلوقات التي تمثلت الــ(كن) فتكونت

بها وتقرَّأت ثم بانت ، منشؤها الأصل واحد ، هو الأرض. فالأرض رحم كل شيء ، والعقل الجامع رحم كل علم كما أن أصل ذرية آدم رحم واحد هو رحم حواء ، ومن قبل فرحم النطفة التي علقت وتعلق بالرحم ، هو الصلب . وبموجب ذلك كله ، يبين أن الكائنات جميعاً قد تلقت علم (جمعه وقرآنه) ، فَقُرِئَت ، باسمه الجامع الذي جمعها بالركن) ثم كشف عنها بالتكون ، ففرقها أشياء مخلوقة مما هو أصل (الأرض) ومن أنفسنا ومما لا نعلم ، مما هو مترتب و الذي ما بين الأصل و المسترتب مواجهة وملاقاة أيضاً ، و لا يبغيان ...

وكذلك العلم أصل والخلق مترتب على العلم ، ثم يصير الخلق أصل و العلم مترتب على الخلق . فعلم القرآن تبعه خلق الإنسان ، و تبع خلق الانسان علم البيان ... فعلم و خلق و علم ... فالإنسان لم يخلق إلا بموجب العلم ، علم القرء والضم ، الذي تعلمته الأرض بوصفها أصلاً ، و بتعلم الأرض علم القرء والضم ، تسلسل الانسان ، حينا من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ثم سواه سبحانه فبَان ... وكذلك الأرض كانت قرءاً فهي و السماء واحد إذْ كانتا رتقا ثم فتقتا ...

فتعليم القرآن إذن بدأ منذ ذلك البدء ، أي منذ بدء الرتق ، ثم ظل يتسلسل في الكائنات جميعا باعتبار أن كون القرء يستلزم تكون البيان ، و بموجبه فتقـــت الأرض اوشقت و فصلت فكانت شقاً و كانت السماء شقاً آخر ، و هكذا ما تكـــون مــن سماوات وأراضين ومخلوقات ...إنها جميعاً نتاج جمع وضم ثم فرق وشق وفلق وتبــين ، في كل مكان وكل زمان ثم في كل جزء من أجزاء لا تعد من الزمان والمكان ، مجتمعة أو كلاً على حدة ....

فالخلق بيان العلم والعلم جمع الخلق ، ولقد تمثلت الكائنات جميعاً هذه الحقيقة وبموجبها سلسلت نوعها. وتمثلها الانسان أصدق تمثيل فسلسل نوعه، وأسهم في سلسلة النوع الوراثي للمخلوقات جميعاً. فالمخلوقات مستعدة للتسلسل الجديد

والمختلف بموجب تمثل نظام القرء فيها . و لقد كان مقدراً للكائنـــات أن تصل إلى تلقيح نوعها بغيرها دون حاجة إلى تدخل الانسان في تحقيق ذلك التلقيح مختبرياً مـــن خلال تغيير أو تحجين الصفات النوعية للمخلوقات وبالاستفادة من العلم المسطور فيها وتماثل نظام الجمع و القرء أو(قرآنيتها) الكونية التي لا تبديل لها في المخلوقات جميعـــاً . ولكن الغربيين عجلوا هذا الحدوث وسرَّعُوا تكونه ليس إلا . وكل الذي يجري، بـــأمر الله ، ﴿ وَلاَّمُرَّنَّهُمْ فليغيرنَّ خَلْقَ الله ومَنْ يَتَّخذ الشَّيطانَ وليًّا مِنْ دون الله فَقَــــدْ خَســـرَ خُسْرانا مُبيناً \*﴾ (النساء: ١١٩). فالقرآنية واحدة، ولكن درجة الإفادة منها مختلفـــة من حيث الوجهة الرحمانية أو الوجهة الشيطانية ...والأبلغ من ملاقحة المخلوقات، ملاقحة المخلوق نفسه والتي بموجبها يصير واردأ جعل ملاقحة العين بالأذن بحيث تفيل الأذن من وظائف العين، ثم جعلهما يلمسان وجعل الجميع يذوقان ويشمان ، كمل زوج على حدة ، وبجماع الحواس ، وهذا ما يحصل في العقل الجامع ، الــــذي يجمــع تسعى إلى رضا الرحمن لا إلى غضبه ... و إلى ولاية الرحمن واتباع سنته لا إلى تغيــــير السنة و اتباع ولاية الشيطان كما يحصل غربياً ...وكذلك وارد جمع الصفات النوعيــة للترب و الأراضين ، وللمادة السائلة ، و لتربة الأرض و صحور القمر ... وهذا مـــا يفسر ثانية شهادة الأرجل و الأيدي و الجلود يوم القيامة ، وكلام الطير ، الذي عُلَّمَــهُ سليمان ، وسجود النحم و الشحر ، و قول الأرض و السماء " أتينا طائعين"، ونطــق القرآن يوم القيامة ؟ .. فال " كل شيء " هو ال "كل شيء". والكل الأصل متعلم نظام القرآن ومقروء به ومخلوق بكونيته و مبين ببيانه. ولقد سرى علم القرآن في الـــــ "كل شيء " فنطق كل شيء بنطق القرآن ، وينطق القرآن كما ينطق الـــ " كـل شيء"، لأن علم القرء الكائن في كل شيء ، هو علم الله "الذي أَنْطَقَ كُلَّ شَكِيء"، أي هو علم الله الذي قرء الشيء على الشيء بعد أن لم يكن ثمة شيء وشيء وشميء، بل جماع كل شيء ، الذي به تكونت الأشياء وهي تتسلسل بالقرآنية الكائنة في أصلاها ...

#### ثانياً: تبين التكوّن:

الذي تقضي به بلاغة القراءة الآن،هو العودة إلى التسلسلات الكونية التي بانت عنها آيات النهي عن تحريك اللسان ، تلك التي توجه بها الخطاب القرر آني إلى النبي الكريم ، بوصفه تمام بلاغة العلم و الخلق . و لقد كنا لاقينا هناك بين قرآنية التسلسل الكوني للوحي ، وبين قرآنية التسلسل الكوني لخلق الإنسان . و هاهنا ، نلاقي بين ما سبق وآيات الرحمن ، لنتبين ثانية الوحدة الكامنة وراء التعدد ، ثم الرا "كل شيء" الكائن وراء الأشياء ، ثم الرا "كن " الكائن وراء التكون ، ثم القرآن الكائن خلف البيان، ثم نخلص من ذلك كله إلى قرآنية الكون والتكون ثانية . . . وهذا هو التسلسل الذي تبين عنه آيات سورة الرحمن ؛

فإذا تبينا الأطوار القرآنية حصراً وجدناها ثلاثة (ج، د، هـ) كما هي ثلاثـة في آيات التحريك، "وقرآنه"، "فإذا قرأناه"، "فاتبع قرآنه".

فإذا تبينا أطوار العلم وجدناها ثلاثة ؛ (تعليم القـــرآن) (خلــق الإنســان) (تعليمه البيان) .. ، و هي كذلك من جهة التكون الحركي ، إذا نظرنـــا إلى قرآنيــة الحركة .

فإذا نظرنا إلى جهة المبين وحدنا ما بعد الآيات الخمس، تتسلسل كذلك ؟ ونترك للقارئ أمر هذا التبين الذي يبدأ بآية ﴿ الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسبان \* ﴾ ( الرحمن: ٥) حيث تجيء الآيات بعد هذه الآية معطوفة عليها على مدى اثنتي عشرة آية ، لتبدأ السورة بداية حديدة ، فاصلة ﴿ فبأيِّ آلاءِ ربِّكما تُكذّبان \* ﴾ ( الرحمن: ١٣) ، ثم يبدأ تسلسل بياني جديد و آخر ، على أن الذي يفصل بين التسلسل البياني والآخر دوماً هو آية " فبأي آلاء ربكما تكذبان \* " ، ثم يرد آخرها على أولها عند آخر آية من السورة ؛ ﴿ تبارك وحْهُ ربِّك ذو الجَلالِ والإكرامِ ﴾، وما الاسم الذي بدأت به السورة إلا " الرحمن " .

والذي لنا أن نتبينه بعد كل ذلك هو إننا لا بد أن نؤمن بأن التسلسل العلميي يسير من الأصل إلى المترتب ، أي من علم القرآن إلى علم البيان ، وكذلك يتسلسل خلق الإنسان . فالبدء خلق النبي ، ثم خلق الإنسان . فعلم القرآن خاصة النبوة ، وعلم البيان مترتب على ذلك العلم ، فلا علم للإنسان بالقرآن من حيث هو قرآن ، وإنما علمه ينحصر ببيان القرآن أي بتبين نفسه وما في الآفاق بوساطة القرآن. فالبيان تبيان للسات كل شيء " ولما اختُلِف فيه ، باعتبار أن الاختلاف العلمي وجه من وحوه الاختلاف الخلقي في السات كل شيء " الذي كان واحداً ثم فُرق .

وبعد ذلك فإن اللقاء بين العلمين كائن ، على أن لا جور لأحدهما على الآخر ، فلا الإنسان قادراً على الإحاطة بعلم القرآن، وهو الذي أوتي من العلم قليلـــــة ، ولا

النبي بمحتاج إلى تبين البيان الذي يلزمنا لتحقيق شيء بسيط من المعرفة . فالنبي هو النبي المبيِّن بالذكر لا بالمدارسة، كما هو الحال معنا نحن الذين لا نتصف بصفة النبوية.

وكمثل ذلك التلاقي ، التلاقي الكائن بين نبوية الجسد الشــريف ، وحســدية النبوة ، ثم بين الصفة البيانية للإنسان و الصفة القرآنية له ، فلا فاصل ، ومتلاقيان هما ، مع فارق البلاغة العليا ، و المعاني الكبيرة المتأتية من قبل النبي ؛ ﴿ قَالَتْ هُمْ رُسَلُّهُمُ إِنْ نَحنُ إِلاّ بشرٌ مثلُكُم ولكنَّ الله يُمنُّ على منْ يشاءُ مِنْ عِباده وما كانَ لنــــا أنْ نَـــأتِيكُم بسُلطان إلا بإذن الله ﴾ ( إبراهيم : ١١ ) .. فالذي ما بين الأنبياء والبشر هو مواجهة ومقابلة البشرية ، والذي يفارق بينهما هو المنُّ الإلهي و المشيئة ، والسلطان . فلا مَـــنَّ ويتمثله غيره بقدر ، ويبقى السلطان هو السلطان بعد الإذن بإظهاره، وإبانته بالبشرية التي هي وجهة السلطان الجسدية . فالمَنُّ الإلهي سُنَّةٌ كونية ، والأنبياء هـــم الأبلـغ في التسنن بما والانتظام بقرآنيتها. وللمنِّ الإلهي وجهة أخرى هي وجهة الذيـــن ليسـوا أنبياء، وعلى قدر التسنن التبين ، وعلى قدر بلاغة التسنن ، يختلف المستعدون لتمثـــل القرء والقرآنية أو مخالفتها ، ويتنافس العاملون. وعلى قدر المشيئة ثم تشييئ المشسيئة ، يستقى كل منا من ذلك العلم الجامع الأصيل ، علم البيان ، علم الماء المعين الذي بـــه حياة الـ "كل شيء "، ذلك الذي تمثله الحجر وتمثلته العصا ، وتمثله الطين ، وتمثلـــه الشجر ، والطير ، خير تمثيل ، فسبح بحمد ربه ، وسجد . وعلى قدر مقاربتنا لذلك التمثل الكائن في الأشياء يبين لنا ما هو موجود فينا من علم ، وما نحـــن مسـتعدون لتبينه، فالعلم ليس ما لم يوحد بعد ، ووُجد ، بل ما هو موجود وتبين للمتبــــين إنَّ في الآفاق أو في نفسه ، في ضوء الإيمان بقرآنية الكون وكونية القرآن. وما على الإنسان إلا تبين المؤالفة بين العلم الخارجي والعلم الداخلي ، فبين العلمين علاقة وتـــــــلاق ، ثم بين علم القرآن و علم البيان ، ومن قبل ، بين القرآن الكريم و العقل الجامع علاقة

وتلاق. ولا تتحقق الولادة إلا بالمؤالفة ، ولادة الــ "كل شيء " أو ولادة تبين كـــل شيء . و لهذا جاء عن نبي الرحمة في تبيان بلاغة المؤالفة الكائنة بيننا و بين القرآن قوله؛ " اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه " (١) .

#### ثالثاً : علقية القرآن – البلاغة و التبين :

إن إيماننا بأن القرآن الكريم ، كتاب معجز ، و أن إعجازه اللساني ، هو سمتـــه وعلامته التي تتشعب عنها وتنفرق كل السمات والعلامات الأخــرى ممثلــة بوجــوه إعجازه المتبقية ، ذلك الإيمان أمر كوني تماماً ... فالإعجاز اللساني إذن هو سمة الجمــع بالنسبة إلى سمات الإعجاز الأخرى - تشــكل سمة الفرق و التشعب والتطرق ( نسبة إلى الطريق ) ، بالنســبة إلى جمــاع الإعجــاز اللساني - البلاغي - ووحدته وأصالته وعلميته ، كوناً وتكوناً ...

ولكن ذلك الإيمان به حاجة إلى من يضعه موضع التبيين ، و التمثــل ، فيســير يموجبه وعلى وفقه و إلا فإن الإيمان بالإعجاز يتهاوى تماماً ، ونحن نتخذ الســـبل دون سبيله ، مع إيماننا بإعجازه . ومن تلك السبل ، أن نُتبعَ القرآن أنفسنا ، لا أن نتبعــه ، ونترل به إلى دركنا لا أن نعلو بأنفسنا إلى مترلته ، وليس ثمة إن نزلنا به و أتبعناه أنفسنا إلا السقف الذي يخر علينا من فوق ...

فالكلمة القرآنية حبة ، أنبتت سبع سنابل ، في كل سنبلة مائـــة حبــة ، و الله يضاعف لمن يشاء ، هذه هي سمة الكلمة القرآنية و هكذا يجب أن يكـون الســمْت ، وعلينا إذن أن نرتفع إلى تلك الدرجة التي نكون فيهـا قادرين على تبين سمـــة تلــك الكلمة وبلاغتها من خلال تبين فعلها فينا أولاً ، قبل تبين فعلنا فيها ، أي من خـــلال تحسس ذوقها وحلاوها ، ومن بعد ، تبين نوعها وتربتها وعنصريتها، ثم رد العجز على الصدر، والثاني على الأول ... أي رد التعلم على العلم .

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ج٧/ ص١٨٩.

علينا إذن أن نسمح لإدراكاتنا الذوقية بجماعها ، أن تتشكل أو تتكون على وفق سمة الكلمة القرآنية – الحبة التي أنبتت سبع سنابل – مفردةً أو تركيباً ، كلمة ثانية وثالثة، مستوى و ثانياً و ثالثاً ، حبة ، ثم سنابل ، ثم حبات، كلمة ثم سوراً ثم آيات. وبموجب ذلك يعلق المعنى ، فالبعيد الذي لا يتعارض مع سمة الحبة قريب ، ونيل المائة من الحبات ، متحقق و لو بعد حين ، و بالعكس فالقريب بعيد ، وبين القرب و البعد تلاق و بينهما برزخ لا يبغيان .

علينا أن نعلق صفة الفرقان بصفة القرآن ، ثم نعكس ، فنحيط الكلمة اللسانية المسموعة المقروءة ، بالكلمة المرئية في عالم ال" كل شيء " ، عالم الشهود ، أرضاً وسماءً و ما يعلق هما ، و نعلق الثانية بالأولى ، ثم نعكس. وقبل ذلك علينا أن نمارس نحن دور العلقة ، بالنسبة إلى رحمية الكلمة القرآنية اللسانية ، فتحيط بنا ولا نحيط بها، ` ونستمد منها ، و لا تستمد منا، ولا تتكور فينا و نتكور فيها ، بدياً ، ودائمـــاً. وإنْ عكسنا ولا بد من العكس ولكن بعد حين لم نكن فيه شيئاً مذكوراً بـــإزاء الكلمــة القرآنية، فنحن نتشكل في العمق منها ، فهي الصغير الكبير ، الصغير كما يبدو للحس، والكبير كما يجب أن يبدو لجماع العقل ... إننا و لكي نقرب من سمت الكلمة، ونقفو أثرها ، لا بد أن نتسلسل في عنصريتها ، و نبين ببياها ، فهي جهة العلم و نحن جهة التعلم ، وهي الـ "كن " الأولى المكونة لنا و لكل شيء ، فهي غنيــة ، بغــني قائلها ، ونحن الفقراء. أما بيالها فمفروغ من وجوده، وأمّا نحن فنطلب ما هو موجود، لا ما لم يو حد بعد إلا بوجودنا ، فهي تجري فينا و في كل شيء ، و بما كــان كــل شيء، وبها كنا نحن الشيء من الأشياء التي يحكمها ويحكمنا نظام الـ "كل شـــيء "، كلاً على حدة أو مجتمعين ، في عصر بعينه و في كل العصور ، في مكـــان و في كـــل مكان ... فأمرها مثيل أمر أمومة الأم لأبنائها ، كلهم بان عنهم رحمها ، و لكل منهم سمة وعلامة ، صورة ولون ، طبع و طبيعة ، مظهر وظهور ، فهم متماثلون مختلف ون،

ولكن الرحم واحد ، و هم محاط بهم إذ كانوا يتسلسلون في رحمها ، و المحيط واحد ، وهم متكونون بوصفهم أشياء ، والمكون واحد . . . ثم صاروا بعد حين مكونين فالأصالة الرحمية لها والترتيب والصدور لهم. والفاعلية لها ، والمفعولية لهله والإقساء لها، والتقرؤ لهم. و بين الفاعلية و المفعولية تلاق ، على أن لا يقدح التلاقي بأولية المفعولية على الفاعلية بالنسبة لكل ما هو شيئي فالشيء منفعل أولاً، فاعل ثانياً . . . خلاصة القول إننا علقة واحدة و علقات مختلفة ، و الرحم واحد ، رحم الكلمة القرآنية . وقس على ذلك علاقة الأشياء بالله " كل شيء " والأشياء بالقرآن، والحبلت بالسنابل و السنابل بالحبة ، و هكذا هي العلاقة بين المعنى الثالث و المعنى الثاني ، وعلاقتهما بالمعنى الأول . . .

جاء في تفسير آية ﴿ خلق الإنسان من علق ﴾، الآية الثانية من سورة العلـــق ، "والمراد به من علقة ، لأنه ذهب إلى الجمع ، كما يقال شــــجرة وشــجر ، وقصبــة وقصب، وكذلك علقة و علق " (١)

ترى هل تتساوق هذه القراءة مع بلاغة العُلوق ؟

ترى أتبعنا الكلمة هاهنا أم تبعتنا ، أَعَلِقْنا كِهَا أَم عَلَقناها بنا ، أحـــاطت بنـــا أم سعينا إلى الإحاطة كِها ؟ وإن سعينا ، و تحقق نوع من الإحاطة ، و لقد تحقق نوع منها فعلاً فهل ذلك النوع هو الإحاطة البليغة التي تمنع من إحاطة أخرى بســــنبلية الكلمــة وسماتها ، و هل جرى ذلك النوع من الإحاطة على سمت السمة الإعجازية للكلمة ؟

الذي علينا هاهنا ، هو أن نؤاخي بين أبناء الرحم الواحد ، فنلاقح القراءات ، ثم نعلق بالكلمة التي هي مائدة الرحمن ، و كلمته التي لا تنفد ...

إن عودة سريعة إلى تسلسلات الــ "كن فيكون "، و تحديداً الوجه الســباعي للتسلسلات الآن، و مظاهر ذلك التسلسل الكائنة في الــ "كل شي "، و آخرها مــا

<sup>(&#</sup>x27;) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج٣٠/ ص٢٥١.

تبيناه في مبحث قريب ، أي التسلسلات الخلقية ، و ملاقيها من تسلسلات التحريك والجمع و الإقراء ، تلك العودة تثبت لنا ، ثانية ، كونية البلاغة القرآنية ، وهذا مظهر آخر من مظاهرها ، ألا و هو مظهر الطبيعة السنبلية للكلمة .. مظهر الطبيعة الكونية للمثل القرآني – و هذا ما سنتبينه بإطناب في كتاب قادم – ..

فإذا ما نظرنا إلى علقية (العلق)، في ضوء نظرتنا إلى تسلسلات الـ "كـــن فيكون"، جعلنا من كلمة (علق) صغيراً متسلسلاً كذلك التسلسل، ثم جعلنا من تبيان كلمة (علق) رحماً علمياً ننشب به نشوب العلقة بالرحم، ثم جعلنا من التبيان العلقيي صغيراً ناشباً بالرحم القرآني بكليته. فإذا كان ذلك عرضنا الآية، آية العلق على غيرها من الآيات السمعية أو البصرية. وكذلك فعلنا مع الصغير الموجز الواحد، آية "تبياناً لكل شيء "وكذلك فعلنا مع صغير "كن فيكون " ومع صغير ؟ " اقــرأ " ... وفي كل مرة كان الصغير يتسلسل في الكبير، تسلسل الأصل الذي لا بد من ترتب غــيره على أصالة أوليته ... وهذه نظرة أحرى في ضوء الطبيعة السنبلية للكلمة .

أبداً ليست بليغة البلاغة الكونية ، أية قراءة لا تأخذ بكونية الجميع والقرء ، الكائنة بين كلمة (علق) و كلمة (اقرأ) ، فكلمة (علق) سنبلة بسبع سنابل ، تكوّنت من حبة أولى هي : (اقرأ) ، حتى أننا إذا تتبعنا إحصاء الكلمات في ضوء بلاغة العدد ، وجدنا كلمة (علق) ، تحتل الموقع السابع من بين سبعة مواقع تبدأ بالزغة العدد ، وجدنا كلمة (علق) ، تحتل الموقع السابع من بين سبعة مواقع تبدأ باقرأ "وتتسلسل سباعياً هكذا ؛ (اقرأ) (باسم) (ربك) (الذي خلق) (خلق) (الإنسان) (من علق) ، فإذا ما اعترض معترض، لأن (الذي خلق) كلمتان لا واحدة وكذلك (من علق) ، قلنا إن الحرف جهة المعنى و ليس هو المعنى ، فالحرف بمع التلاقي بين طرفي المعنى الكائنين في الكلمتين السابقة واللاحقة للحرف .

وها هنا سنقرأ الآيتين المباركتين اللتين تبدآن بكلمة (اقرأ) و تنتهيان بكلمة (العلق) مقتصرين على إحالتنا إلى تذكر أطوار الخلق شرط البدء بالطور العلقي ، وهمي (العلقة – المضغة – العظام – الإكساء – الإنشاء).

فإذا ما تبينا ذلك في السورة بكليتها ، وحدنا ، أن الذي نزل من سورة العلــق بدياً، هو الآيات الخمس الأولى من السورة المباركة ؛ " وهن أول رحمة رحم الله بهــــا العباد" (١) .

فإذا تذكرنا أن السورة المباركة (العلق) هي أول الترول، وأن اسمها (العلق)، وأن أسماء السور توقيفية، أي ألها وحي يوحى، فهي من الله لا من واضع بشري ... إذا تذكرنا كل ذلك، ثم جمعناه على بدء الخلق، الذي هو بدء الرتق و الجمع، ثم جمعناه على الكون الأول للأشياء، أي الكون الجامع، من حيث هو المسادة السائلة الخليطة أو (الغرينية) الجامعة السابقة للتمظهر الكوني المتمشل بخلق الأرض وإنرال الماء من السماء وظهور الكائنات بعد تقدير أقواتها في اليومين الثالث والرابع من أيام الخلق الستة ... ثم جمعنا كل ذلك على خلق الإنسان من قبضة الأرض، سهلها وحزنها و طيبها وخبيثها ... بعد تسلسله في الأرض إذ لم يكن شيئاً مذكوراً ... إذا تم لنا كل هذا الجمع ... خلصنا إلى أن ، الله سبحانه لم يقل (علق) ، ويريد (علقة) كما يدرج على ألسنة المتبينين دائماً في مثل هكذا مواضع . و ما ذاك إلا لأن إرادت قوله و قوله إرادته ، فلا اختلاف أو مباينة ، بل واحد ووحدة ... وهكذا يتضم أن السر عَلَق الذي خُلِقَ منه الإنسان، هو (العلق الكوني) الأول، العلق العنصري، حينما السر عَلَق المتسلسلاً في أمّه، أو رحمه الأرضى..

و بموجب ذلك ، فالـــ (علق ) هو المراد و هو المقول . ومجاف للبلاغة تمامـــ ، ذلك التعليل الذي درج عليه المتبينون، ألا وهو: (لأنه ذهب إلى الجمع، كمـــا يقـــال شجرة و شجر .. ) إلا إذا نظرنا إلى الكلمة القرآنية ( العلق ) هاهنا على ألها (حبـــة)

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: تفسير القرآن العظيم: ج٤/ ص٤٩٨-٤٩٩.

في سنبلة و من سنبلة ، لا على ألها حبة أصل ستنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة .. أي إلا إذا نظرنا إلى (الكلمة) من جهة أول البلاغة الذي يسميه البلاغيون (الفصاحة). وما الفصاحة بلاغة ، وإن كانت الفصاحة تضمر صحة الكلمة ... أو إلا إذا نظرنا إليها من جهة الوجهة البشرية للكلمة القرآنية لا من حيث الوجهة الإلهية، أو من حيث جهة الجزئي لا الكلي ، والسطح لا العمق و الحسمي الجزئمي لا العقلى الجامع ، والمترتب لا الأصيل ، والفرق لا الجمع .

إن فعل القراءة في مفتتح السورة المباركة يقابل الكلمة الأحسيرة ( العلق ) ، باعتبار ( العلق ) آخر وجهة القرء الأولى ، ( القرء الخلقي ) ، الذي سيتلوه و يقابله القرء العلمي بالنسبة للإنسان من حيث تبدأ الآية الثالثة بــ "اقرأ " ثانية ، وتنتهي بـــ " ما لم يعلم " ...

نعم، خُلْق الإنسان من علقة، هو الطريق الثاني، الطريق غير المباشر، طريق الواسطة والتسلسل الظاهر، ولهذا الطريق سابق أول كوني حسامع ألا وهو طريق التسلسل الباطن، والعميق، طريق المباشرة، الذي بدأ مع الخلق الأول للإنسان، وهسذا أصل وسابق، والطريق الثاني، مترتب ولاحق. وبموجب الطريق الأول خُبِق الإنسان من علق، لا من علقة واحدة، خلق من عنصرية الأرض والسماء، إذ كانتا رتقاً ثم فتقتا... وبموجب ذلك كان الإنسان علقة في رحم الأرض. فهو أي الإنسان الأول علق وعلقة في وقت واحد. وكذلك كان قرؤه وجمعه الأول. وهكذا يجب أن تكون القراءة، فالقراءة التي خوطب بها النبي وأمره ربه بها، هي القراءة الجامعة الكونية للأصل والمترتب. وعلينا التعلم بعلم هذه القراءة الي تبدأ بال "كل شيء" وتنتهي بظهور والمترقء وأصل وعميق وأول. والمخاطب الأول بأول الترول القرآني، هدو أول بالنبوية الجامعة و القراءة الجامعة و القراءة الجامعة و القراءة الجامعة.

إن عودة أحرى إلى مثل الكلمة، والحبة، تثبت لنا أن الكلمة هي الحبّدة، مع فارق، وان فالق الحب والنوى، هو نفسه فالق الكلمات والمعاني، فالحبة كلمة، لأنها كانت بالكلمة الأولى التي قالها الله سبحانه للأشياء فكانت، كلمة الـ"كن فيكون". فالحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، هي ذاتها الكلمة السي تنبت. فالكلمة حبّة ستنبت سبع كلمات في كل كلمة مائة كلمة. أي ستنبت سبعة معان في كل معنى مائة معنى... والجمع هاهنا واحد (حبة واحدة)مرة ، وسبع (سبع سنابل) مرة، وسبعمائة (بضرب ٧ \*١٠٠٠).

على أننا يجب أن لا يمنعنا الكبير من الاعتقاد بأن نظامه وتسلسله أو (تسنبله)، هو عينه تسنبل الصغير، فالكلمة من الآية، كلمة واحدة (حبّة)، والآية كلمة واحدة (حبّة) والسورة الواحدة كلمة واحدة (حبة). والقرآن كله كلمة واحدة (حبّة) والكون جميعه، كلمة واحدة (حبة)... والجميع فتق وفلق وتفصيل وفرق، بعد رتـــق وقرء جمع...

فإذا ما تذكرنا ان الله يضاعف لمن يشاء، آمنا بعد تذكر، إن كلمات ربي لا تنفد، وأننا محدود و العلم والقدرة، وأن ثمة من بلغوا من درجات العلم ما لا يتخيله عقل بشري من عقولنا وذلك بموجب، ﴿ والله يُضاعِفُ لِمَنْ يشاءُ والله واسعٌ عَلياً ﴿ وَالله يُضاعِفُ لِمَنْ يشاءُ والله واسعٌ عَلياً ﴿ وَالله وَالله وَ الله واسعٌ عَلياً ﴾ (البقرة: ٢١٦)، أولئك هم الأنبياء، وخلاصتهم وبلاغة قرئهم، محمد نبي الرحمة والعلم.

و بموجب ذلك يصير العلم كائناً في الأشياء، الكون العلقيّ البعيد، الـــــذي بــه حاجة إلى من يتتبع شيئاً من سنبلتيه، وان لم يبلغ مضاعفاته، فالسبعمائة الحبّة، تصيو في أول وأصغر تضعيف لها؛ (٩٠٠) حبة، وتتسلسل هذه إلى (٣٤٣٠٠) حبة، وتصير الأخيرة (٣٤٣٠٠)، وهذا هو الطور الثاني للضعف، أما الطـــور الثــالث؛ فــهو الأخيرة (٢٤٠١٠٠) ثم (٢٤٠١٠٠٠)، وهاهنا يتبين لنا مظهر آخــر مــن مظــاهر

التسلسل السباعي لقرآنية التكون... وما هذا إلا طور، وعند الله مزيد، فـالله واسـع عليم...

ولا نستبعد بعد ذلك، تلك الصلة الكائنة بين رقم المضاعف الأولى (٩٠٠) وبين الرقم الذي بان لنا في مبحث الكينونة الزمنية للكون، فيما بين الزمسن الرباني والزمن الأرضي ... ولا نستبعد بعد ذلك، ان الرقم الأخير (٢٤٠١٠٠٠)، ينبئ بالكثير فيما يتعلق بعمر الكون، مذ جمعه، الأول في تلك المادة الصغيرة التي لم تنفل بعد (الحبة)، التي تقابل طبيعتها الرتقية المتماسكة والمضمومة على علق السنابل والحبات جميعاً، علق الكائنات المضموم المقروء في رتق السموات والأرض ... ولا نستبعد من ثم علاقة هذه الأرقام بأجزاء الزمن الأرضي الصغير و الكبير، وكذل علاقاقا بالصغير الكبير الإحيائي والكيميائي والفيزيائي ...

وهكذا تبدو لنا كلمة (علق) واحداً من حيث هي كلمة لها مظهرها الذي ندركه في سورة العلق. وعلينا أن لا نتجاوز هذا المظهر القرآني إلى حيث مظاهرنا الخاصة، غاضين النظر عن الدلالة الكائنة فيها، والتي هي دلالة المفرد ممثلًا بالكلمة الواحدة ودلالة الجمع ممثلًا بالمظهر الجمعي الأصغر للعلق: (علقة وعلقة وعلقة)، باعتبار أصغر وأقل تسلسل للجمع، و إلا فإن الجمع أيضاً أطوار ثلاثة تتضاعف...

وإذن، الله سبحانه لا يقول وارداته غير قوله، و حاشا له... نحن فقط نقول وقولنا لا يبين عن إرادتنا إبانة بليغة. ونحن وحدنا لا يترتب على قولنا تشيؤ وتخلّق. فإذا نظرنا إلى القول الإلهيّ نظرتنا إلى القول البشريّ، أسأنا القراءة وما انتظمنا بنظامها، ولا يترتب على ذلك إلاّ تأخرنا في الإفادة من رحمانية التبيان... وما ذهاب المتبينين إلى أن "من علق" يريد بها الله (من علقة) إلا مظهر لتلك الإساءة في القراءة اليي ضيقت على السعة الدلالية والعلم الكائن في الشيء الذي هو كلمة (علق)، فقلبت بذلك الدلالات إلى دلالة بعينها دون غيرها. وتعليل الذي حصل هو عدم الاستجابة لبلاغة الصغير المتعدد، ثم توقف القراءة عند المظهر الذاتي، وعدم رُقيّها إلى سعة المظهر لللاغة الصغير المتعدد، ثم توقف القراءة عند المظهر الذاتي، وعدم رُقيّها إلى سعة المظهر

القرآني ومضاعفاته. فكلمة (علق) واحد و متعدد، واحد من حيث هي كلمة ومتعدد من حيث هي علقة وعلقة وعلقة... نعم، الاقتصار على (علقة) كشف، ولكنه كشف عن الجزء لا الكل، ولا يتوافق هذا التبين مع بلاغة الإقراء القرآني. و قد يُتبين غيره مما هو جزء، ويُتبين ثالث... ولكن تلك التبينات جميعاً، أبعاض ومظاهر وأشياء، لا الد"كل شيء" من حيث هو مادة سائلة جامعة ومتماسكة، قابلة للتكون.. وليس من حقنا هاهنا تخطيء المتبينين، حينما يكون التبين مشروطاً بالخبرة والدراية والعلم، بكل الركائز المطلوبة في تبين الأشياء بوساطة القرآن، وإن كان من حقنا أن نقول إلهم قصروا في تبين البلاغة العليا، البلاغة الكونية، بلاغة الد: كل شيء" والساقاة م الكونية، فيكون"، التي هي بلاغة القرء والقراءة... أو إلهم تبيّنوها بما يناسب سياقاقم الكونية،

وجه رحمة، صرنا إلى أن لوجه الرحمة درجات أيضاً، ومضاعفات، وان لكل بلاغة ابتداءها الذي يسمى: فصاحة وليست الفصاحة إلا درجة من درجات البلاغة.

خلاصة القول، ان إرادة الله قوله، فلا فرق ولا مخالفة. وبموجب ذلك، علينا أن نقرن القول بالإرادة، وإلا كيف يكون القول صادقاً وحقانياً؟ وعلينا من بعد أن نقرن الظاهر إلى الظاهر، بوصف الظاهر الأول ظاهر الحس الجزئي، بينما الظاهر الثاني هو ظاهر الحس الكليّ... فالكلمة التي أمامي في الوجود القرآني اللساني، أو الخروب مي وجود واحد ذو وجهتين. وعليّ أن أحكم الوجهة الأولى في النظر إلى الثانية، آخذاً بنظر الاعتبار فارق الأرضية التي ستنبت فيها هذه الوجهة أو تلك. وما مدخلي إلى قراءة الكلمة إلاّ الحسّ أولاً، فأنا أسمع الكلمة وأراها، وفي ضوء سماعي ورؤيسي لها يترتب عندي تبين أول، أي كون أول، أي قرن أول، أي علقية أولى. عليّ أن أقر فسام برحمها الجامع، رحم الحسّ الجامع الذي هو فصاحة العقل الجامع.

والذي بين المدخل الإدراكي والمخرج تسلسلات قرائية تنتهي إلى حيث تلك المادة المكتوبة السائلة، مادة العلم الكوني. وحينما أصل ذاتي بذات الكلمة القرآنية، على أن أتعلم وصل مدخلاتي الإدراكية جميعاً... وها هنا يصير الحس مدخلاً واحداً بوصفه جمعاً ومداخل بوصفه فرقاً، فهو حس جامع، وهو سمع وبصر وقلب وعقل ثم تلك المادة السائلة، المادة الذرية...

وبموجب ذلك نقرأ الــ(علق) على أنه علقة واحدة، هي مجموع علقــة وثانيــة وثالثة... وهذا ما سنرجيء قرءه وكونه وبيانه، مفصلاً إلى الجزء الشـــاني مــن هـــذا الكتاب، بإذن الله سبحانه، الرحمن، العزيز الرشيد...

وآخر دعواهم .. أن الحمد لله رب العالمين..

## الغمرس

| الصفحة                        | الموضــوع                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ψ"                            | الإهـــداء                                    |
| ٤                             | المقدمة                                       |
| 19                            | الباب الأول : التبيان والتبين                 |
| ز والإحاطة                    | الفصل الأول : بلاغة المنهاج — المرك           |
| ية                            | الفصل الثاني : اللسان الحُسْن والقرآني        |
| ن وتاريخ الكلمة ٧٤            | الفصل الثالث : القرآنية – جامع اللو           |
| إنسان والأكوان                | الفصل الرابع ﴿ القرآن والإنسان الإ            |
| الكينونة تسلسل المتكونات. ١٣٧ | الباب الثاني : الـــ"كن" والتكوّن - تبيُّن    |
| الانتظام                      | الفصل الأول : الكينونة من النظام إلى          |
| الاستطار                      | الفصل الثاني : الكينونة من السَّطْر إلى       |
| وسم إلى التخلق ١٩٧            | الفصل الثالث: حركية التكوّن من الت            |
| راءة – قرآنية الكائنات ٢٥٥    | الباب الثالث : القَرْءُ والتقرُّء – تبيان الق |
| - المفعولية والفاعلية ٢٥٦     | الفصل الأول : بلاغة القراءة الكونية           |
| بيان                          | الفصل الثاني : القراءة من العلم إلى ال        |
| ٣٠١                           | الفصل الثالث : تكوّن القراءة                  |
| ٣٢٠                           | الفهرس                                        |